

تالیت د/لسسکیدرزق اطویل

بسيرالحرا المحالحين

#### إهـــــاء

إلى والدى العزيز الذى لحق بجوار ربه ، وأنا فى رحاب أم القرى ، وفى جوار البيت الحرام دون أن أسعد باللقاء الأخير ، لكنه تقدير العزيز العلم وإنا لله وإنا إليه راجعون .

لقد أعطى وبذل عطاء الأبوة بلا حدود ، وعطاؤه بقلبه كان أكثر وأغزر ، إذكنا فى ريعان الصبا ، وشرخ الشباب نطلب العلم فى رحاب الأزهر ، شيخ الجامعات .

إننى بهذا العمل أحيى جهاده ، وجهاد الوالدة بارك الله فى عمرها ، وأقول ما وصانا به رب العالمين : ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَى صَغيراً﴾

أسأل الله ربى أن يرحمه ، وأن يجزل مثوبته ، ويرحم كل عزيز فقدته ، وأنا فى جوار هذا البلد الطيب . إن ربى سميع مجيب . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

# الإسلام ... دعوة الحق

## دكتور السيد رزق الطويل

بسم الله الرحمن الرحيم ولله عنه الرحمة الرحم وما كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرانِياً ، وَلٰكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسْلِمًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

(سورة آل عمران الآية ٦٧)

(شورة الله وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرُهِيمَ واسْمُعيلِ وَاسْمُعيلِ وَاسْمُعيلِ وَمَآلُوتِي مُوسِي وَعيسَى وَمَآلُوتِي وَاسْمُعيلِ السَّبُاطِ وَمَآلُوتِي مُوسِي وَعيسَى وَمَآلُوتِي السَّبُونَ مِنْ رَبِّهَمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ السَّرَة البَقرة الآية ١٣٦)

والنظريات وتصطرع فيها المذاهب ، وتتحارب المبادىء ، وتعترك العقائد التي اتجه إليها الإنسان بمؤثرات البيئة ، أو الوراثة عندماكان بمعزل عن الفطرة الهادية التي فطر الله الناس عليها ، كما جاء في الحديث الشريف «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذين يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه» (١)

وعندما نطرح هذه القضية ، أو قل عندما نقدم للوجود هذه الحقيقة لا نقدم جديداً ، إذ هي حقيقة قديمة قدم الوجود الإنساني على الأرض ، وتوافرت الأدلة على صدقها في فترات التاريخ المختلفة ، بيد أن انصراف الإنسان عنها بحياته المادية اللاهية ، وما استتبع هذه الحياة من أفكار ملحدة سواء كانت تسير مع تيار المادة أو تعاكسه كالماركسية من جانب ، والرهبانية من الجانب الآخر . كل هذا يجعلنا نطرح هذه القضية وكأنها جديدة ، ونعيد التدليل والبرهنة عليها وكأن البشر \_ بحكم ما عصف بهم من مذاهب \_ ومنهم أبناء هذه العقيدة في ريب منها .

إنها الغربة التي يعيشها الإسلام بين البشر وفيهم أهله.

فنحن ننظر إلى عقيدة الإسلام إذا ما أُجْلِيَت لنا خالصة بعيدة عن الشوائب نظرة عجب ودهشة ، لأن واقعنا يبتعد كثيراً عنها !!!

ونحن ننظر إلى أحكام الإسلام وتشريعاته \_ وفيها عناصر الصلاح إلى يوم القيامة \_ نظرة شك وتردد وكأنها بقية من أساطير

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد جـ ۱ ص٣٤٦، ورواه البخارى فى كتاب الجنائز ، وكذا الموطأ فى باب الجنائز أيضا بلفظ ﴿فَأَبُواهُ بِهُودَانُهُ أُو يَنْصُرَانُهُ ﴾ .

# بسم الله الرحمن الرحيم تمهـــــيد

## هذا الكتاب

أحمد الله حمداً يليق بجلاله ، وعظيم انعامه ، وواسع فضله ، ارتضى لنا الاسلام دينا نهتدى بهديه ، ونسير على شرعه ، ونسترشد بمواعظه ونصحه ، وتحقق الفلاح الذى نرجوه بالاستمساك به ، والتشبث بحقائقه الخالدة ، وقيمه السامية ، ومثله العليا وأصلى وأسلم على نبيه ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام ، حمل آخر رسالة تدعو إلى الدين الحق ، وتلقى كتابها المهيمن من لدن حكيم خبير ، وقدمه للناس سلوكاً حياً راشدا يتمثل في عقيدة قويمة ، وعبادة صادقة ، وخلق كريم فكان بحق كها وصفه الله القدوة الطيبة والأسوة الحسنة . اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على طريقه واقتدى بسنته إلى يوم الدين .

وبعد :

فالاسلام دعوة الحق

قضية نطرحها فى حياتنا المعاصرة التى تموج بشتى الأفكار

وكل دعاء بالحق يجب أن يتجه إليه وحده .

والإنجاه بالدعاء إلى غيره ضرب من العبث ، أو هو نفخ فى رماد ، وصراخ فى واد ، واجتياز لمفازة شاسعة على راحلة عرجاء ، أو كظامئى أضناه العطش ، ولكن حمقه جعله يمد للماء يديه ، يظن أن ذلك يكفيه ليصل الماء إلى فيه ، فيذهب العطش ، وترتوى بالماء العذب عروقه . واسمع هذه القضية يقدمها الحكيم الحبير : ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجيبُونَ لَهُمْ بِسَيءِ إلاَّ كَبَاسَطَ كَفَيْهِ إلى الممآء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو بِبَالِغِهُ وَمَا دُعَاءُ أَلَكَافِرِينَ إلاَّ في ضَلال ﴾ (١)

وسوف نبدأ بتحليل جانبي القضية لغوياً ، ومن خلال الاستعال القرآني لها وسيتبين لنا أن الإسلام والحق بمفهوميهها اللغويين ، ومؤداهما الدينيين ينتهيان إلى غاية واحدة ، ويلتقيان على خصائص متوافقة .

وفى ظلال هذه القضية الكبيرة التى تعى حقيقة من أعظم حقائق الوجود سنتناول عدداً من القضايا ندعم الصلة ، أو تكشف عن أبعاد الوثاقة بين طرفى القضية ، أعنى الإسلام والحق .

وهذه القضايا هي :

إن الدين عند الله الإسلام ، والإسلام منهج وتاريخ علاقة الإيمان بالاسلام .

الاسلام وعقيدة التوحيد .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/١٤.

القرون الأولى !!

والحلق الإسلامي في العلاقات بين الأفراد والجماعات نفتقده تماماً !!

وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغربة التي تنتاب الإسلام الحق بين حين وآخر ؛ إذ يقول فيا رواه عنه أبوهريرة : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ، كما بدأ فطوبي للغرباء ، الذين يُصْلِحُونَ ما أفسد الناس ، ويَصْلُحُونَ عند فساد الناس» (١)

وتقديم هذه القضية يحتم علينا تحليلها ، وشرح طرفيها ، وطرفاها هما : الإسلام من ناحية ، والحق من ناحية أخرى .

وعندما نربط بين الإسلام والحق لا يقوم هذا الربط على مجرد عاطفة فرضها علينا الايمان بهذه العقيدة ، وإنما يقوم على شواهد مهمتنا هنا إبرازها وتذليلها ، ليتأكد الحق من قلوب أهله ، وليؤمن به من هو في عداء معه ، أو كما قال رب العالمين في محكم كتابه في ليم من هن هن هن هن هن بيئة في ويَحْلى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيئة في (٢)

وعندما نقول الإسلام دعوة الحق إنما نعنى أن الاسلام وهو الدين الذى ارتضاه الله للبشرية منذ خلقها حتى يرث الله الأرض ومن عليها يقوم على حقائق ثابتة ، وأصول راسخة ويعالج قضايا صالحة ومُصْلِحة ، مصدرها رب السموات ، ورب الأرض رب العالمين .

فكل دعوة للحق هي منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم \_ كتاب الإيمان ، وسنن ابن ماجه كتاب الفتن .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/٢٤.

رب أغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . .

دكتور السيد رزق الطويل من جوار بیت الله الحرام الأستاذ المشارك بقسم الدراسات غرة رجب عام ١٤٠٥هـ العليا ـ كلية اللغة العربية مارس عام ۱۹۸۵م جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة

السنة هي المنهج الأمثل لتطبيق القرآن الكريم. الإسلام والشريعة الهادية.

الاسلام والإيمان بالسنن الكونية .

لعلى بهذا التقديم أكون قد جلَّيت خطة هذا الكتاب ، وقدمت للقارىء ملامح هذا البحث عسى أن يجد فى رحابه ضالته التى ينشدها من التعرف على وجوه القوة والرسوخ فى الدين الذى آمن به ، وأعطاه قلبه ووجدانه ومحياه ومماته ، وسره ونجواه ، وماله وولده .

وصدق رب العالمين: ﴿قُلْ اِنَّنِي هَالَىٰ رَبِّي آلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ اِبْرُهِيمَ حَنْيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* قُلْ اِنَّ صَلاَٰتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَانِي للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبذٰلِكَ أُمْرِتُ وَانَا اَوّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)

وبذلك يدرك المسلم حقيقة لا مناص له من إدراكها وهى عظمة الإسلام فى مواجهة الفكر البشرى، أو ما يسمى (بأيدلوجية) الشرق أو الغرب فشتان ما بين الثرى والثريا:

الله أكبر إنَّ دين محمـــد وكــتابه أقـوى وأقـوم قـيلا لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفأ القنديلا

اللهم اهدنا فيمن هديت.

وعافنا فيمن عافيت .

وتقبل منا عملنا ، واجعله خالصا لوجهك الكريم .

سورة الأنعام من ١٦١ ـ ١٦٣.



# الإسلام والحق ... وجهان لحقيقة واحدة

۱ ـ تحلیل لغوی
 ۲ ـ تتبع للاستعال القرآنی
 ۳ ـ مقاییس الحق فی التصور الإسلامی

﴿وَمَنْ يَنْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلاٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾

(سورة آل عمران الآية ٥٥) ﴿ تِلْكَ أَيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ فَبِاَيِّ حَديثٍ بَعْدَ اللهِ وَأَيَاقِهِ يُؤْمِنُونَ ؟ ﴾

(سورة الجاثية الآية ٦)

ويقول الزمخشرى: أسلم وجهه لله أخلص له ، وأسلم السلك الجُمّان بمعنى ملازمة حبات اللؤلؤ للسلك انتظمت عليه .. (١) ويقول الفيروز بادى: أسلم انقاد وصار مسلما ، وأسلم العدوَّ خذله ، وأسلم أمره إلى الله أى سلمه ، واستسلم: انقاد . والسلام من أسماء الله تعالى ، والسلامة : من العيوب والآفات .. (٢)

من تتبع المعانى اللغوية للفظ الإسلام .... فى المعاجم اللغوية المختلفة ، وفيا ذكرناه مجرد مقال فحسب يتبين لنا أنها باستعالاتها المختلفة تدور حول معانى : الإخلاص والملازمة والانقياد ، والانصياع التام لمن تسلم له ، مع البعد تماما عا سواه ؛ ولذا تسمى العرب \_ كما رأينا \_ البعد عن الأمراض ، والتنائى عن الأدواء والآفات «سلامة» .

وإذا كان استعال العرب لهذه الكلمة يعنى أنها تحمل هذه المعانى الكريمة ، والكبيرة فإننا نحس خطورة شأنها ، وسمو قدرها ، وتميزها بما تحمله من إيحاءات عرفت بها بعض ألفاظ اللسان العربي .

وعلى ضوء هذا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال . كلمة الإسلام علم على الدين الحق .

لماذا اختار الله تعالى كلمة «الاسلام» عَلَمًا على دينه الحق، الذي ارتضاه للبشرية منذ خلقها وإلى أن تقوم الساعة ؟

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزمخشرى مادة (سلم).

<sup>(</sup>٢) القاموس انحيط جـ ٤ مادة «سلم».

# الإسلام ... الطرف الأول من القضية

نعالج في هذا الباب كلمة الإسلام من الناحية اللغوية وفي اطار الاستعال القرآني لنؤكد بكل ما نملك من حجج علمية ، وبراهين عقلية ، وشواهد واقعية الصلة الوثيقة بين الإسلام الدين الذي اختاره الله للبشر ، والحق الذي هو أمثل قيمة وأثبتها في هذا الوجود .

ولنبدأ بالتحليل اللغوى لهذا الجزء من القضية .

لكمة الإسلام: في اللغة:

قال ابن فارس: السين واللام والميم أصل معظم بابه من الصحة والعافية، قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته بما يلحق المخلوقين من العيب والنقص، والفناء، ومن بابه أيضاً: الإسلام، وهو الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع والسلم : السلف، كأنه مال أسلم ولم يمتنع عن إعطائه. ويمكن أن تكون الحجارة سميت سلاما؛ لأنها أبعد شيء في الأرض من الفناء لشدتها وصلابتها. والسلام؛ لأن الفناء لشدتها وصلابتها. والسلامة. (١)

 <sup>(</sup>۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس جـ ۳ ص ر۹ \_ تحقیق عبد السلام هارون ـ الحلبي .

﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً ، رَجُلاً فيهِ شُركاً عُ مُتُشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِوَجُلِ هَلْ اَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) لوجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ، الحَمْدُ للهِ بَلْ اَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ولما وتأكيداً لما قدمناه من مكانة تعبيرية ولغوية للفظ «الاسلام» ولما اجتهدنا فيه من محاولة استنباط الحكمة في اختياره علما على دين الله نحاول أن نتبع اللفظ بمشتقاته المختلفة في استعال القرآن الكريم . وسيمنحنا هذا المنهج ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ عدداً من القضايا الهامة نستطيع أن نفصل القول فيها .

### لفظ الإسلام في القرآن.

ورد هذا اللفظ بمشتقاته المختلفة بالصورة الفعلية (سَلِمَ – أَسْلَم ـ يُسْلِم ـ استسلم) وبالصورة الاسمية (سليمٌ ـ سلَمٌ ـ سُلَمٌ ـ مسلم) فى أربعين ومائة موضع من كتاب الله تعالى .

وهي في استعمالاتها المتنوعة تؤدى المعاني الآتية :

الصيغة الأولى : سلم \_ سلاما \_ سلامة .

والمعانى التى تؤديها تدور حول الخلو من الموانع والبراءة من الآفات والأمراض ومن أمثلتها فى القرآن قوله تعالى : ﴿وَقَلْا كَانُوا يُلاّعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ (٢) ومعناها أن هؤلاء الذين عجزوا عن السجود يوم القيامة ، عقابا لهم ، دُعُوا إليه من قبل فى دنياهم ، وكانوا أصحاء ، خالين من العوارض والموانع .

وصلة هذا المعنى بالإسلام: تظهر في أن الاسلام يحتم براءة

<sup>(</sup>١) سورة الزمر/٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم/٤٣.

وقبل الإجابة عن السؤال أسوق الآيات التي تفيد أصطفاء رب العزة لهذه الكلمة عَلَمًا على دينه الحق الذي ارتضاه لهداية البشر.

يقول الله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ (١)

ويقول سبحانه : ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبُلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْلَاحِرْةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢)

ويقول جل شأنه : ﴿ الْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دَينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْلِسْلامَ ديناً ﴾ (٣)

كَمَّا يَقُولَ : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا﴾ (أَ)

ثم نجيب عن التساؤل فنقول : إن هذه الكلمة تعبر فى دقه واحكام عن جوهر العقيدة ، ومناط التدين بأن يخلص المرء عبوديته ، ويسلم وجهه وقلبه لله رب العالمين .

وفرق كبير بين أن يكون العبد سلم لربه ومولاه ، وأن يكون موزَّع القلب بين الإله الحق ، وما أوقعه فيه هواه من آلهة باطلة .

ولا شك أن الإنسان بالإسلام لله يكون أحسن حالا ، وأسعد مآلاً ، وأبعد عن المآثم والضلالات ، وبالشرك يكون شراً مكانا وأضل سبيلا .

وقد ضرب الله في ذلك المثل لقوم يعلمون ، فقال سبحانه :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج/٧٨.

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (١) والمراد إذا اتجهوا لها وآثروها فانجه إليها معهم ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (٢) والمقصود بالسَّلْم هنا الخضوع والاستسلام ؛ ولذا جاء في هذه الآية منهيا عنه ، أما في الأولى فكان بصورة الأمر ؛ لأن المسالمة تكون عن قوة واعتزاز . ويقول تعالى : ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ (٣) أي تركوا القتال ، ورضوا بالصلح .

هذه الآيات التي قدمناها وفيها مشتقات تتشابه في البِنْية اللفظية مع لفظ «الاسلام» تدعم الإيجاءات التي يحملها لفظه من أنه يحمل سلامة القلب والجسد وسلامة المجتمع من البغى والعدوان، والتحاسد، والتباغض، والتقاطع، ونكبات الحروب الظالمة. ويبدو هذا واضحاً في قوله تعالى: ﴿يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ادْخُلُوا في السِّلْم كَافَّةً وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ (أُ) والسلم هو الإسلام ؛ لأنه يحقق الأمان والنجاة، ولأن الإيمان وحده لا يحقق أمنا، إنما يحقق ذلك إذا لم يلبس بظلم بأن كان مؤيدا باسلام يحقق إخلاص العقيدة لله . (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/٦١.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد/۳۵.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/٢٠٨.

<sup>(</sup>ه) دليل ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿الَّذِينَ امْنُوا وَلَمْ سَلْبِسُوا ايمَانَهُمْ يِظُلْمِ اُولَئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ الآية ٨٠ راجع تفسير القرطبي وابن كثير للآية .

المسلم من آفات الشرك ، ومظاهر الوثنية حتى يصح إسلامه لله رب العالمين.

وإذا كانت السلامة صة لقلب فالمراد لها في القرآن سلامته من الشرك، ولتعلق بغير خالقه، ولهذا كانت مناط النجاة في الموقف العظيم كما كانت معلما لأهل الخير والفضل من عبادة .

أما كنها مناط النجاة ، فبدو ذلك واضحاً في قوله سيحانه : ﴿يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ ولاَ بَنُونَ إلاّ مَنْ آتَى اللهَ بقَلْبٍ سَليمٍ ﴾ (١) ومن قول رسول الله عليه : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت فسد الجسدكله ، ألا وهي القلب<sub>» (۲)</sub>

والقلب الذي يبوأ هذه المكانة الرفيعة يراد به العقل في السان القرآئي ، كما يؤكد ذلك الشواهد المتعددة في الكتاب العزيز (٣) وأما أنها صفة لأهل الفضل من عباد الله فقد وصف الله بها أيا الأنبياء ، النبيِّ الأمة والإمام ، إبراهيم عليه السلام فقال : ﴿وَانَّ مِنْ شيعَتِهِ لاِبْرُهيمَ ؛ إذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقُلْبٍ سَليمٍ ﴾ (١)

والسَّلم أو السَّلُّم ـ بكسر السين وفتحها ـ يعني السلامة من الحروب وويلاتها ، والخلود إلى الأمن ، أو المهادنة والصلح .

وهذا المعنى تحمله الآبات التالية :

سورة الشعراء/٨٩.

جزء من حديث أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة .

من هذه الشواهد قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ وفي سورة الحج ﴿لهُم قلوب لا يعقلون بها ) .

سورة الصافات/٨٣ ـ ٨٤ .

# اَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حِيّاً ﴾ (١)

#### الصيغة الثانية:

أُسْلَمَ ـ يُسْلِم ـ إسلام بزيادة الهمزة عن الصيغة الأولى وصور هذه الصيغة ، منها ما هو على صورة الفعل ، ومنها ما هو على صورة الأبسم .

(۱) والتعبير الفعلى في هذه الصيغة (أسلم ـ يسلم) يؤدى المعانى التالية .

#### ١ ـ الإخلاص لله :

ومن شواهده قوله تعالى : ﴿ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿ (٢) وَالْمَعَى انْجَهِ بَعْبُودَيْتُهُ لِلّهُ وَحَدَهُ . وقوله تعالى : ﴿ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ اَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ (٣) هَادُوا ﴾ (٣)

ووصف الأنبياء بالإسلام هنا يراد به التعبير عن سُمُّو إخلاصهم والإخلاص جوهر العقيدة ، وللأنبياء المثل الأعلى فيه ، وفي هذا من ناحية أخرى شهادة بفضل الإخلاص ، وتنويه بقدره .

وقوله تعالى : ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسْلَمَ لِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ ﴾ (١) أى

<sup>(</sup>۱) سورة مريم/۳۳.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر/٦٦.

وبهذا نستطيع أن نصل إلى نتيجة حاسمة : السلام مع الإسلام ، لا يفترقان ، سلام المسلم مع أخيه الذى رفع شعار الإسلام ، وسلامه مع كل إنسان لم يصدر عنه بغى ولا عدوان ، ولكون السلام شعار المسلمين لا ينبغى أن نرتاب فيمن رفع لواءه ، ونطق بكلاته ، يقول تعالى : ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى اِلَيْكُمُ ٱلسَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (١)

وهو حق لكل مؤمن ينبغى أن يسمعه تحية من أخيه المؤمن ، تدعم باستمرار ما بين المسلمين من روابط الحب والمودة ، يقول تعالى : ﴿وَإِذَا جَآءَكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِايَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (٢) ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِالْبُشْرِى قَالُوا سَلاماً ﴾ (٣)

وبالسلام يواجه المؤمن نزوات الضالين والجاهلين ، وما يدفعهم إليه طيشهم من لغو الكلام وباطله ، يقول تعالى : ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اللَّهَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقد منح الله عباده المرسلين سلاماً هم له أهل ، وهم به جديرون ، فقال سبحانه : ﴿وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (٥) وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام ﴿وَالسَّلامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء/٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/٤٥.

<sup>(</sup>۳) سورة هود/٦٩

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان/٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات/١٨١.

مناطه القلب ، وذلك لأن الوجه تحدث به المواجهة ، وهو الصفحة التي تنعكس عليها التعبيرات النفسية للإنسان ، فتحس من قسمات الوجه ما عليه صاحبه من أمن وطمأنينة ، أو خوف وقلق ، وترى عليه ملامح الرضا ، وعلامات الأسي ؛ ولهذا نهى النبي الكريم عن ضرب الوجه ، كما كانت عقوبة الكافر الذي رفض إخلاص العبادة لله أن يهان هذا الهوان عندما يودع الدنيا ، ويستقبل الأخرى ، يقول تعالى : ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلِيَّكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ (١)

ونلحظ مرة أخرى أن الأمر بالاسلام في هذه الآيات يتجه للأنبياء ، أو للعباد المؤمنين ، وهذا يساعد في تحديد المراد بها ، وهو أن يتوج إيمان هؤلاء الناس بالإخلاص التام لله ، وتوثيق الصلة به . وملحظ ثالث هو أن الإسلام بمعنى الإخلاص قد يأتى شرطاً ، جوابه الأجر أو التنويه بالفضل .

## ٢ ـ يأتى بمعنى الدخول فى الاسلام

ومن شواهده قوله تعالى : ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِيّينَ وَمَن شواهده قوله تعالى : ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا فَانَّمَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ (١) عَاسَلَمْتُمْ فَإِنْ اَسُلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ (١) ومعنى أأسلمتم ؟ أدخلتم في الاسلام الذي هو الدين الحق ،

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٥٠ ومن الآيات التي تحدثت عن إسلام الوجه قوله تعالى : ﴿فَإِنْ حَاجُولَةَ فَقُلُ اَسُلَمْتُ وَجُهِيَ للهِ وَمَنِ النّبِعنِ ﴾ آل عمران/ ٢٠ وفى المعنى نفسه قوله تعالى في سورة الروم ﴿فَاقَم وَجَهَلُ للدين حنيفا﴾ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران/۲۰٪.

أخلص العبودية له .

وقوله تعالى : ﴿كَذَٰلِكَ يُتَمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (١) أى تخلصون . ومن هنا ندرك أن الإخلاص غاية كريمة يهيىء ربنا لعباده أسباب الوصول إليها .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ (٢) أى لنتجه إليه وحده فى كل أمورنا ، مخلصين له عبادتنا .

وقوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اللهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ السَّمَهُ اللهُ وَلَيْ اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٣) .

والمراد يتجه بمظاهر العبودية من ذل ، وخوف ، وحب ، ودعاء ، ورجاء إلى الله تعالى .

ومما يشهد بقدر الاخلاص أعنى إسلام الوجه لله أن الله تعالى وصف بهذه الصفة أنبياءه ورسله كما أسلفنا وأمرهم بها ، وبخاصة هذا الأمر الموجه إلى النبي الأمة إبراهيم عليه السلام ؛ إذ يقول تعالى : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمينَ ﴿ (1) كما أمر بها عباده المؤمنين فقال : ﴿فَالْهُكُمْ اللهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوا

وَنلحظُ في بعض الآيات أن الإسلام يقترن بالوجه ، مع أن

وَبَشِّر أَلْمُخْبِتِينَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النحل/٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة لقان/٢٢.

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة/١٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج/٣٤.

بذبح وحيده اسماعيل ، وانصياعها للمحنة ، وإذعانهما للأمر: ﴿ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (١) أى أنقادالأمر الله واذعنا للابتلاء ، فأسلم الأب فلذة كبده ، وأسلم الابن نفسه ، وبذل النفس من أعلى مراتب التضحية والفداء .

وهناك فِئات من البشر لا تكتمل فيهم عناصر الإسلام الحق ، فهم يعرفونه خضوعاً وانقيادا ، لكنهم لا يعرفونه إخلاصا وثباتاً ، فقال تعالى فى شأنهم : ﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ أَمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِئُوا وَلْكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فى قُلُوبِكُمْ ﴿ (٢) أَى قُولُوا : انقدنا له ورضينا سمتا ومظهراً .

ومنها قوله تعالى فى شأن من تخلفوا عن النبى عَلَيْكُ حين خرج إلى مكة معتمراً بعد الرؤيا فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة ، ومنعته قريش عند الحديبية : ﴿قُلْ للْمُحُلَّفِينَ مِنَ الْهُجُرَّابِ سَتُدْعَوْنَ اللّٰي قَوْم أُولى بَاْسٍ شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أُولَى بَاْسٍ شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أُولَى بَاْسٍ شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أُولَى بَاسٍ شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أُولَى بَاسٍ شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أُولَى بَاسٍ شديد تُقاتِلُونَهُمْ أَوْلَى بَاسٍ شديد تُقاتِلُونَهُمْ أُولَى بَاسٍ عَلَيْكُمُ بأن يبلغ من تخلفوا عن الحديبية وعوقبوا بسبب تخلفهم بأن حرموا من الخروج إلى خيبر ، وأخذ حظ من غنائمها ، وغضبوا بسبب هذا الحرمان ، ومضمون البلاغ وعته هذه الآية الكريمة ، وهو أن هؤلاء الغاضبين مدعوون للدخول فى حرب مقبلة مع قوم أشداء ، الروم أو مدعون للدخول فى حرب مقبلة مع قوم أشداء ، الروم أو

<sup>(</sup>١) سورة الصافات/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات/١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح/٢٦.

والمنهج الكامل لهداية البشر؟ فإن دخلوا فى الاسلام الحق الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كانوا من المهتدين ، وإن أبوا وأصروا على تحريفهم للإسلام الذى جاء به موسى ، والذى سموه اليهودية وللإسلام الذى جاء به عيسى ، والذى سموه نصرانية ، فهم يريدون العنت والمشاقة وسيحميك الله يا محمد من كيدهم ، ولست مسئولا عن شيء سوى تبليغهم .

وقوله تعالى : ﴿وَاَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً﴾ (١)

فكلمة (أسلم) هنا لا يعنى بها الإخلاص وحده ، كما أشرنا فى المعنى الأول ، وإنما المراد بها الرضا بمنهج الرحمن ، الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ، والامتثال له ، بدليل مقابلته بالقاسطين ؛ إذ الآية تشير إلى أن الجن منهم المسلم وغيره فالمعنى هنا أكثر عموماً من الأول .

#### ٣ - الإذعان والانقباد:

ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَكُرْها ﴾ (٢) فإسلام الوجود لله يعنى خضوعه له، وانقياده لحكمه، وسيره تبعاً لقوانينه الثابتة التي وضعها له.

ومنها ما قاله ربنا تبارك وتعالى فى شأن ابتلائه لنبيه إبراهيم بالأمر

<sup>(</sup>١) سورة الجن/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/٨٣.

وإن التزمنا بالثلاث جميعاً فهو الإسلام الحق الذي دعانا ربنا لـه .

## (ب) التعبير الاسمى (إسلام ـ أو مسلم)

وهو يؤدي المعانى التالية :

## ١ ـ الاسلام .. علم على الدين الحق

وقد ورد بهذه الصورة ، وبهذا المعنى فى الآيات التالية يقول الله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّايِنَ عِنْدَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلاَمُ ﴾ (١)

ويقول تعالى : ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٢)

والآيتان معاً تؤكدان أن الله تعالى ليس له دين سوى الإسلام ، وأن أى تدين على غير منهجه مرفوض ، وفيه خسار على صاحبه .

ويقول تعالى : ﴿ الْيَوْمَ اَكُمَلْتُ ثُنُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْهَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاتْهَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الاِسْلامَ دِيناً ﴾ (٣) وهذه الآية تشير إلى اختيار هذا الاسم علما على دين الله تعالى .

ويقول تعالى : ﴿وَمَنْ اَظُلَمُ مِمَّنِ اْفَتَرٰى عَلَى اللهِ اْلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْلِسْلامِ ﴾ (١)

هذه الآية تبين ضخامة المسئولية التي يتحملها كل منتسب

اسورة آل عمران/١٩.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران/۸۵.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف/٧.

الفرس (۱) والخيار فيها بين أمرين : إما القتال وإما خضوع الأعداء وانقيادهم لدولة الإسلام . فإذا استجاب هؤلاء الغاضبون للدعوة وجاهدوا هؤلاء الأعداء الأشداء أجزل الله مثوبتهم ، وإن أعرضوا ضاعف لهم العذاب .

والشاهد استخدام لفظ (يسلمون) فى الخضوع والانقياد. وهذه المعانى الثلاثة التى تفهم من الصيغة الفعلية لها صلة وثيقة بالاسلام الحق الذى هو علم دين الله تعالى ؛ إذ لا بد أن يتوافر فيه هذه المعانى كلها.

فلابد من الدخول فيه بحمل الشعار ، وأكتساب الاسم . ولابد من الانقياد والخضوع لأحكامه وتوجيهاته .

ولابد من اخلاص العبودية لله وحده .

فإن وقفنا عند حد المعتنى الأول فهو النفاق الذى اتجه إليه الأعراب الذى تحدثت عنه آية الحجرات.

وإن وقفنا عند حد المعنى الثانى بأن حملنا شعار الإسلام، وخضعنا له، ولم تخلص فهو الشرك الذي يحبط العمل ويفسده.

<sup>(</sup>۱) فى تفسير الكشاف : المقصود بالقوم الذين هم أولو بأس شديد بنو حنيفة قوم مسيلمة ، وأهل الردة اللذين حاربهم أبو بكر رضى الله عنه ؛ لأن مشركى العرب والمرتدين هم اللذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عند أبى حنيفة ، وعند عداهم من مشركى العجم، والمجوس وأهل الكتاب تقبل منهم الجزية ، وعند الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس دون مشركي العجم والعرب ، ورأى أبى حنيفة أدنى الصواب وأقرب إلى روح الإسلام الذي يؤكد أنه والعرب ، ورأى أبى حنيفة أدنى العرب فهم أمة البلاغ ، والقرآن الآية والبينة الدالة على الرسالة ، جاء بلسانهم ، فليس لهم مع الكفر حجة « وراجع تفسير القرطبي » .

الرفيعة في الدين.

ومن شواهده قوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَنَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلاَ تُمُوتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

وقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلَمِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ (٢)

وقوله تَعالى: ﴿ وَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتَى لله رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمْرِتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) المُسْلِمِينَ ﴾ (١)

وقوله ْتعالى : ﴿عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اِزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ ... الآية﴾ (٥)

#### وآخر المطاف :

وبعد هذه الجولة في رحاب الكتاب العزيز ، باحثين عن معنى

 <sup>(</sup>۱) البقرة/۱۳۲ . وقد ورد لفظ (مسلمون) بهذا المعنى فى هذه المواطن : سورة البقرة/۱۳۳ . ۱۳۳ ، وآل عمران/۰۵ ، ۲۶ ، ۸۰ ، ۸۵ ، ۱۰۲ . والمائدة/۱۱۱ ، وهود/۱۶ ، والأنبياء/۱۰۸ ، والنمل/۸۱ ، والعنكبوت/۶۶ . والروم/۵۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/١٢٦ وورد لفظ مسلمين في يونس/٨٤ والحجر/٢،
 والقصص/٣٥، والزخرف/٦٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام/١٦٣ وورد لفظ «مسلمين» في يونس/٧٧، ٩٠، والنحل/٨٩.
 ١٠٢ و الحج/٩٨ و النمل/٩١، والأحزاب/٣٥، والزمر/١٢، وفصلت/٣٣.
 والأحقاف/١٥. والذاريات/٣٦، والقلم/٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم/٥.

للإسلام ، ومدى الظلم والبغى الذى يتورط فيه عندما ينحرف عن هداه بافتراء الكذب على الله واختلاق ألوان من العقائد والأخلاق ، والعبادات لم يأذن بها الله .

ويقول تعالى : ﴿فَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرُحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ﴾ (١)

كَمَا يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ اَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلاِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى اللهِ صَدْرَهُ لِلاِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى انْور مِنْ رَبِّهِ ﴾ (٢)

في هاتين الآيتين أسلوبا شرط: أولها يقرر أن الهداية الحقة في أن يُشرَّح الصدر للإسلام، وأن يمتلىء القلب أمنا، وطمأنينة، وثقة. وثانيهما يعطى نتيجة أبعد، ومدى أكبر؛ إذ يبين أن الصدر الذي شرح للإسلام يتيسر لصاحبه هداية من الله، يمنحها إياه، فيستبين بها معالم الطريق الحق في هذه الحياة.

والآيات في مجموعها تؤكد عظمة الإسلام ، اسها ، ومسمى ، أو علما ، ومضموناً كما تؤكد قيمته داخل الإنسان وخارجه .

#### « المسلم» - Y

وهو الذي يحمل شعار الإسلام ، ويلتزم منهجه ، ويطلب من الله أن يثبته على طريقه ، ويتوفاه عليه .

والذين وصفوا بهذا الوصف فى القرآن ، مفرداً أو مثنى ، أو مجموعا ، هم من خيار الناس ، وأهل الفضل ، وذوى المنزلة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر/٢٢.

# الطرف الثانى للقضية ... كلمة الحق موقعها اللغوى ، واستعالها القرآني

المعانى اللغوية للفظ «الحق»

الحق خلاف الباطل ، والحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته ، ويطلق على القرآن والعدل ، والإسلام ، والمال ، نقول : أخذ حقه أى ماله ، والملك ، والصدق ، مثل : لقد قلت الحق ، والأمر المقضى ، والموت ، والحزم ، ويطلق على الموجود الثابت . وقول العرب عن الإبل : عند حق لقاحها ، ويكسر ، أى حين ثبت ذلك فيها ، وسقط على حاق رأسه أى وسطه .

والحاقة : النازلة الثابتة

وحق الشيء يحق وجب، وأحققت الشيء أوجبته، واستحققته: استوجبته، وتحقق عنده الخبرأى صح، وحققت قوله تحقيقاً أى صدقت، وحقّقت الأمر واحققته أى تحققته، وصرت منه على يقين.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/جزء من الآية/١٠٥.

الإسلام في صوره الانشقاقية المتباينة نستطيع أن نقول : إن هذه المادة تجمع حولها هذه المعاني الكبيرة .

منها معنى السلامة والسلام ، فالمرء فى ظلال الاسلام ينعم بهما ؛ إذ هو بعيد عن مساوى الطباع ، ومنكرات الأخلاق ، ومفاسد المجتمعات ، وآثام البغى ، وأضرار الشقاق والحروب . فيها الخضوع لله والانقياد له ، والاستسلام لعظمته وجبروته . وفيها إخلاص الوجه ، والقلب ، والجوارح ، وما وراءها من مظاهر العبودية لله وحده والمسلم الحق يجمع ذلك كله .

كما يتأكد بهذا القضية التي أسلفناها ، وهي :

لماذا اختار الله الإسلام: عَلَمًا لدينه الحق؟

وبقى علينا أن ننتقل لدراسة الطرف الآخر للقضية وهو «الحق»..

والحير، والحال.

وبحث الانسان عنها في إطار فكره البشري . ومن دائرة الحس الإنساني ، بعيداً عن هداية الدين الحق الذي اختاره الله للبشرية ، أو في ظلال دين ابتدعه من هواه ؛ لذا رأينا الإنسانية في تاريحها الطويل ، وعلى كثرة بحثها ، لم تصل للإدراك الصحيح لهذه القيم ، ولم تنعم بظلها ، بل لم تستطع الاتفاق على مقاييس ثابتة لها . ومن هنا لا نجد في دائرة الفلسفة الانسانية مقاييس محددة أو

ثابتة للحق ، ومن هنا تراه متعدداً ، وذا وجوه .

فالذي يراه جماعة من الناس حقا براه آخرون باطلاً ، وذلك لأن الحق يتطلب درجة عالية من التجرد التام من الأهواء، والنوازع الإنسانية ، ونتيجة لهذا نستطيع أن نقول : إن الحق بثباته ، ورسوخه لا يمكن أن نأخذه من الفكر البشري وحده (١) ، أي بعيداً عن هداية الدين الحق .. الإسلام .

والمقاييس البشرية للحق مرفوضة تماماً ، إنما هي تدنو من الحق ، أو تبعد عنه بقدر تمسك الإنسان بأهوائه ، أو تجرده منها .

### كلمة الحق في القرآن

فإذا أردنا الحق معنى ثابتاً ، لا نختلف عليه ، وإذا أردنا التعرف على حقائق الوجود لا بد لنا من تتبع كلمة الحق في

<sup>(</sup>١) مثال ذلك تصور بني إسرائيل في مكابرتهم ولجاجتهم وكثرة تساؤلهم أن ذلك هو الحق، فعندما ضيقوا على أنفسهم في السؤال عن البقرة التي طلب منهم ذبحها -ووصل الأمر إلى قمة التضييق قالوا لموسى كما أخبرنا القرآن الكريم : ﴿قَالُوا : الآن جئت بالحق

والحقيقة أيضاً ، ما يحق عليك أن تحميه من مال أو عرض ، أو ولد .

والكلام المحقق أى الرصين، والثياب المحققة أى المحكم نسجها» (١)

عندما نتدبر هذه المعانى التى ذكرتها المعاجم اللغوية للفظ الحق نجد أنها برغم اختلافها وتباينها متقاربة ومتآخية ، كما نستطيع أن نستخلص منها أموراً تُعَدُّ خصائص للفظ الحق بمعناه اللغوى .

فالحق يعنى الثبات والاستقرار فلا يتطرق إليه شك أو ارتياب . والحق يعنى الصدق لمطابقته للواقع ، وبتلاقيه مع العقل الصحيح .

والحق يعنى الواجب الذى لا يصح التخلي عنه .

والحق يعني أن له الغلبة والانتصار .

والحق يعنى الأمر الوسط ، فلا غلو فيه ولا تطرف .

والحق يعنى لزوم حايته والدفاع عنه .

### مقاييس الحق

الحق واحد من مبادىء ثلاثة تعشقها البشر منذ وجدوا، وسعى إليها الإنسان منذ خلقه الله سعياً حثيثاً، ومن أجلها ضرب في بيداء الفكر، وأوغل في متاهات الفلسفة علّه يصل إليها، أو يعش في ظلالها.

هذه المبادىء التي استهوت الإنسان منذ قديم هي: الحق

<sup>(</sup>١) راجع الصحاح للجوهري، والقاموس انحيط للقيروزبادي (مَادة حق).

الآن أن نقوم بسياحة فى رحاب الكتاب العزيز ؛ لنتبين مواقع الحق فيه ، وما قدمه للبشرية من حقائق خالدة .

### مادة «الحق» في القرآن:

وردت مادة «الحق» فى القرآن على الصور اللفظية الآتية: حَقَّ ـ حَقَّتْ ـ حُقَّتْ ـ يحق ـ استحق ـ استحقا ـ حَقَّ ـ الحق ـ حقًّا ـ حَقَّهُ ـ أَحُقُّ ـ حقيق ـ الحاقة.

وقد استخدمت هذه الصور اللفظية ، والاشتقاقية لمادة الحق في سبعة وثمانين ومائتي موضع من كتاب رب العالمين.

#### فى صورة الفعل:

تكون بمعنى الوجود ، أو الثبات والإثبات ، أو الإظهار مثل قوله تعالى : ﴿فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ﴿(١) أَى وَجبت ، واستحقوها بسوء فعلهم وقوله تعالى : ﴿كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِيمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ (٢) بمعنى وجب عليهم العذاب . وقوله تعالى : ﴿وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢)

وقوله تعالى : ﴿ وَالْجِنَتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ﴾ (١) مَأْخوذة من حَقَّ

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف ۳۰/ ، والإسراء ۱۹/ ، والحج ۱۸/ ، والقصص ۹۳/ ، وجاءت كذلك في السجدة ۱۳/ ، ويس/۷ ، والصافات ۳۱/ ، وص/۱۶ ، والزمر/۱۹ ، وفصلت ۱۵/ ، والأحقاف ۱۸/ ، وق/۱۶ ، وهي في هذه المواضع كلها من «حق» بمعني ثبت ووجب .

 <sup>(</sup>۲) وردت الآية في سورة يونس/٣٣ . ولفظ «حقّت» جاء في موضع آخر من سورة يونس ، وفي النحل ، والزمر . وغافر .

<sup>(</sup>۳) سورة يس/۷۰ .

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق/٢.

القرآن الكريم وعلى ضوء هذا نستطيع أن نتبين مقاييسه ، وأن نستوضح معالمه .

وليس هذا منهجاً عاطفياً ، أضعه تحت دافع العقيدة الإسلامية ، والإيمان الصحيح بالله ، واليقين الكامل بكتابه ، والتماس القدوة من سنة نبيه الكريم ، ولكنه يستند مع ذلك إلى قواعد عقلية تكاد توون بهية ، أو ضرورية . هي أن الله تعالى ، رب هذا الوجود ، الذي اتفق على ربو بيته جميع البشر ، وإن اختلفوا في صفاته ، واضطربوا في ألوهيته ، هو الحق ، وهو مصدر الحق ، ولن نجد للحق مصدراً غيره .

يقول سبحانه : ﴿ ذَٰلِكَ بِاَنَّ ٱللهَ هُوَ اْلحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ اْلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللهَ هُوَ اْلعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ (١)

بهذه العبارة الحاصرة يؤكد القرآن الكريم أن الله وحده هو الحقى ، وكل تآليه ، أو عبودية لغيره باطل وضلال .

وكتاب الله الذى سنقيم دراستنا للحق فى رحابه حق ، ومن أصدق من الله قبلا ؟ يقول تبارك وتعالى : ﴿وَبِالْحَقِ أَنْزُلْنَاهُ وَبِالْحَقِ أَنْزُلْنَاهُ وَبِالْحَقِ أَنْزُلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَوْلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ (٢) ويقول تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزٌ \* لاَ يَاْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَميدٍ ﴾ (٣)

هذه قضية سنتناولها بعون الله وحده بمزيد من البحث ، وعلينا

سورة الحج/١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت/٤٢.

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا اِصْلاحاً ﴾ (١) أي أن الأزواج هم أصحاب هذا الحق الذي وجب لهم وحدهم.

وإذا جاءت على صورة إسم الفاعل (الحاقة) أفادت معنى الثبات والوجوب كذلك ، مثل قوله تعالى : ﴿الْحَآقَةُ مَآ الْحَآقَةُ وَالْمَآ أَدْرُنَكَ مَآ الْحَآقَةُ ﴾ (٢) والمراد بها يوم القيامة ؛ لأنه ثابت ، وواجب ، وآتٍ لا ريب منه .

### لفظ (الحق) في القرآن:

لفظ الحق كثير الورود فى الكتاب الكريم ، والمراد منه على سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذى وردت فيه الآيات ، ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت ، والمطابقة للواقع (٣)

وقد استخدم لفظ الحق فى معان كثيرة ، نذكرها فيما يلى ، وسنرى أنها تتناول حقائق الوجود ، وأركان الاعتقاد ، وأصول القيم ، وهي كلها داخلة فى إطار الإسلام عقيدة وشريعة ، مما يحقق الالتقاء القويم بين طرفى القضية ، كما ذكرنا وهذه المعانى هى : 1 \_ الحق هو الله ، لأن وجوده ثابت وواجب ، فهو الأول والآخ .

 ٢ ــ الحق هو الكتاب المنزل ، صافيا نقيا بما فيه من حقائق العقيدة والشريعة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة الحاقة/١.

<sup>(</sup>٣) \_راجع المعجم المفهرس لأنفاظ القرآن الكريم ــ إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

الأمريحقه ( بضم الحاء والقاف المشددة ) أثبته . ونقول : حَقَّ الأمر (بفتح الحاء) أي ثبت له .

ومعنى الآية : وكان حقا ثابتا أن تنقاد الأرض والسماء لأمر الله تعالى يوم القيامة .

وقوله تعالى : ﴿وَيُوبِيدُ ٱللّهُ انْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ (١) مأخوذ من أحق الأمر بمعنى أظهره وأيده .

# وفى صورة المصدر:

وإذا اتخذت هذه المادة صورة المصدر ، مجرداً من ال ، مثل «حقا» كانت أيضاً بمعنى الثبات والوجوب .

مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًا عَلَى الْمُتَقَيْنَ ﴾ (٢) وأما قوله تعالى : ﴿ وَالْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ﴾ (٣) فمعناها ادفعوا ما وجب على الزروع والثمار من زكاة ؛
إذ هي حقها الواجب عليها ، والثابت لها .

وتفيد المعنى نفسه إذا جاءت على وزن «فَعِيل» كقوله تعالى : ﴿ حَقيقٌ عَلَى أَن لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ (٤) أى واجب علَى . وكذلك إذا جاء على صورة النفضيل (أحق) مثل قوله تعالى :

 <sup>(</sup>١) وردت الآية في سورة الأنفال/٧ ، ولفظ ( يحق ) بضم الياء ورد في موضع آخر من سورة الأنفال وكذا في يونس والشوري .

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١٨٠ . وورد اللفظ في السور الآتية : يونس والروم . والنساء والتوبة والنحل والكهف ولقال .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام/١٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف/١٠٥.

حق وحكمه حق ، وشريعته حق ، وكتبه حق ، ورسله حق .

يقول تعالى فى كتابه العزيز: ﴿ ثُمَّ رُدُّوُا إِلَى اللهِ مَوْلاً هُمُ اللهِ مَوْلاً هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ويقول تعالى : ﴿وَلاَ يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ ﴾ (٢) أى لا يتبعون دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ، أو يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أى لا يتبعون الدين الحق .

ووصف الله تعالى نفسه بالحق فقال : ﴿فَلَالِكُم ٱللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَبُكُمُ (٣)

وقال: ﴿ هُنَالِكَ اللَّوَلاَيَةُ للهِ الْحَقّ ﴿ () بكسر القاف ، صفة لله تعالى والمقصود بالوصف بالحق فى الآيتين أن الله تبارك وتعالى ثابت الوجود لا يتغير ، وقرئت الآية الثانية (٥) برفع الحق ، فيكون صفة للولاية ، ويكون المعنى : الولاية الصحيحة الثابتة هى لله دون سواه :

ويقول سبحانه : ﴿فَتَعَالَى ٱللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴿ (٦) ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/٦٣ وسورة يونس/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/٢٩، ٣٣.

<sup>(</sup>۳) سورة يونس/۳۲.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف/٤٤.

<sup>(</sup>٥) قرأها أبو عمرو والكسائي برفع القاف. والباقون بالكسرـــ راجع النشر حـ ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٦) سورة طه/١١٤.

- ٣ \_ الحق هو يوم القيامة ، وما يسبقه من موت ، وما يقع فيه من مشاهد مختلفة .
  - ٤ \_ الحق كل أمر واقع لا يتخلف.
    - الحق ما وجب على الغير.
      - ٦ \_ الحق هو العلم الصحيح.
        - ٧ \_ الحق هو العدل .
        - ٨ \_ الحق هو الصدق.
        - ٩ \_ الحق هو الحكمة .
    - ١٠ \_ الحق هو التمام والاكتمال .

#### ١ \_ الله هو الحق :

هذه هي القضية الأولى من قضايا «الحق» في القرآن.

وهى الحقيقة الأولى فى الوجود، وهى أثبت الحقائق، وأعلاها شأناً، بل هى حقيقة الحقيقة، ومنها وحدها ينبعث كل حق، وحقيقة هذه الحقيقة هى الله، رب الوجود، وخالق كل موجود.

أذكر في هذا الصدد كلمات نثرية لأمير الشعراء أحمد شوقى تحت عنوان «الحقيقة الواحدة» يقول فيها: «يا منابع الملاحدة، ومشايع العصبة الجاحدة، ومنكر الحقيقة الواحدة، ما للأعمى والمرآة؟! وما للمقعد والمرقاة؟! ومالك والبحث عن الله؟! (١) لقد سمى نفسه بالحق، ووصف نفسه بأنه حق؛ لأن وجوده

<sup>(</sup>١) أسواق الذهب \_ أحمد شوقى \_ المقالة الأولى .

### ٢ ـ كتاب الله حقٌّ :

عندما نقول «كتاب الله» نعنى ما أنزله على رسله من كتاب عن طريق الوحى الذى اتخذ صوراً مختلفة عند تبليغ أوامر الله، وأحكامه، وشرائعه، ومواعظه، وتحذيراته لأنبيائه، جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاعِئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحَى بِالْذِنِهِ مَا يَشْنَآءُ ﴾ (١)

وهذه الكتب تشمل صحف إبراهيم ، وتوراة موسى ، وزبور داود ، وإنجيل عيسى والفرقان الآية الكبرى التي جاء بها محمد مالله .

وقد تحدث القرآن الكريم فى مواطن مختلفة عن الكتب التى أنزلها الله على رسله داعياً إلى الإيمان ، واصفاً إياها بما هى أهل له ساعة أنزلت ، وقبل أن يعبث بها الإنسان بهواه .

يقول الله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرِيَةَ فِيهَا هُدَىً وَنُورٌ﴾ (٢) ثم يقول : ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَى آتَارِهِمْ بِعيسَى ابْنِ مُرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَرِيَّةِ وَاٰتَيْنَاهُ الْأَنْجِيلَ فَيهِ هُدًىً وَنُورٌ﴾ (٣)

كما علَّم المسلمين إذا جادلوا أهل الكتاب ألا يسارعوا إلى تكذيب ما يقولونه ، من أحكام ، أو تشريعات ينسبونها للتوراة أو الإنجيل ، فيقول تعالى : ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا اَهْلَ ٱلكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ الْحُسنَ الاَّ اللَّذِي أَنْزِلَ اللَّهُمُ وَقُولُوا أَمْنًا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ اللَّهُ وَأُنْزِلَ اللَّهُ وَالْمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنًا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ اللَّهُ وَأُنْزِلَ اللَّهُ وَالْمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنًا بِاللَّذِي أُنْزِلَ اللَّهُ وَأُنْزِلَ اللَّهُ وَالْمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَا بِاللَّهُ وَالْمِلْوَا الْمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ

<sup>(</sup>١) سورة الشوري/٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٢٤.

الله هُو الْحَقُ (١) ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُو الْحَقُ الْمُبِينُ (٢) والوصف بالحق فى هذه الآيات لا يكاد يتجاوز المقصود منه فى الآيات السابقة ، غير أن هناك منها ما يحمل معنى الحصر عندما نرى ضمير الفصل يفصل بين لفظ الجلالة ، وصفة الحق ، فيكون المعنى أن الثبات والدوام ، واستحالة التغير والتحول مقصور على الله

وعندما نلقى نظرة على بعض الآيات التي وقع فيها لفظ «الحق» اسما لله تعالى أو صفة له نجد أنه يعنى أموراً تكشف عن جوانب الكمال الإلهي.

- يعنى الوجود الحقيقي الذي لم يسبقه عدم ، ولن يعقبه فناء .
  - يعنى العدالة المطلقة عندما يُرَد الناس إليه.

تعالى ، فهو وحده الحق في هذا الوجود .

- يعنى أنه الملاذ، والمعاذ، وبالتالى فاللجوء إلى غيره باطل وضلال ﴿فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلحَقِّ إِلاَّ ٱلضَلالُ فَانِّى تُصْرَفُونَ ﴿٢)
- ووصفه بالحق يعنى أنه واحد لا شربك له ؛ إذ أن التعدد باطل ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا أَلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ (٤) ﴿ مَا آتَحَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الحج/٢ . ٦٢ ، ولقإن/٣٠ ، والمؤمنون/١١٦ .

 <sup>(</sup>۲) سورة النور/۲۵.

<sup>(</sup>۳) سورة يونس/۳۲.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء/٢٢. (٥) سورة المؤمنون/٩١.

#### الأهواء الغالبة .

ولأجل هذا أعطى القرآن الكريم حصانة من التزيد ، وعصمة من تسلط أهواء ذوى الأهواء عليه ؛ ولذا لم يجدوا سبيلا إلى الطعن فيه ، لا من منهج نزوله ، ولا في طريق ثبوته ، ولا في نظمه وصياغته ، ولا في مضمونه ، ومؤداه .

وهذا أمر بين لنا رب العالمين أنه تكفل به ؛ إذ قال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١) فاختص القرآن الكريم بهذا الحفظ الإلهي دون غيره .

وبهذه الميزة كان للقرآن الكريم حق الهيمنة ؛ لأنه وعاء شريعة الله ، ودستور دينه الذي ارتضاه حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

# القرآن حق :

ومن هنا تفرد القرآن الكريم ـ بخاصة ـ بصفة الحق ، دون غيره .

يقول الله تعالى فى شأن بنى إسرائيل الذين دفعهم تعصبهم إلى أن يؤمنوا بما أنزل الله ، ﴿قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا النَّا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقاً لِمَا مَعَهُمْ ﴾ (٢)

ويقول تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُ وَالسَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الحجر/٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١١٩.

إِلَيكُمْ ﴾ (١)

ُ وُقَال تعالى : ﴿ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَٱمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ (٢)

وقد نصح النبي عَلَيْكُ صحابته بمثل هذا النصح ، فقال : «لا تصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بمآ أنزل إلينا ، وأنزل إليكم» (٢)

فهذه العبارة التي وردت في الآية وفي الحديث فيها حفاظ على ما ينبغى أن تكون عليه عقيدة المؤمن من إيمان بهذه الكتب ، كما أن فيها احتياطا حكيماً حتى لا يورط المؤمن نفسه في الإيمان بمازيفه القوم ، وأدخلوه على كتاب الله .

# موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة :

وأما موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة فقد بينته هذه الآية ﴿وَاَنْزَلْنَا اللَّيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾ (٤)

فللقرآن الكريم إذن مهمتان:

الأولى : تأييد ما سبقه من كتاب سماوى .

والأخرى : الهيمنة عليها بمعنى أنه ينسخ ما يشاء الله نسخه من أحكامها ، كما أنه يكشف ما عس أن يكون قد أدخل عليها بفعل

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت/٤٦.

 <sup>(</sup>۲) سورة الشورى/۱۵.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/٨٤.

# فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمتّرينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ

ويقول : ﴿ فَلَا تُكُ فَى مِزْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ ﴾ (٢) ويقول تعالى : ﴿ وَالَّذَى ٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٣)

## والقصة القرآنية حق:

للقصة القرآنية مجال واسع فى الكتاب الكريم ، وقد عززت أحدائها ووقائعها بصفة الحق فى كل ما يتصل بها من عناصر حتى لا يترسب الوهم إلى بعض العقول المريضة أن القصة فى القرآن ليس لها واقع ، وأنها نسجت للموعظة والعبرة فيقول تعالى : ﴿ وَكُلاَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْقَصَصِ الْحَقِ الْحَقِ الْمَوْمِنِينَ ﴿ وَهُولَ سبحانه : ﴿ وَكُلاَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ويقول سبحانه : ﴿ وَكُلاَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ويقول سبحانه : ﴿ وَكُلاَ نَقُصُ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَجَآءَكَ فى هلهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

وقال تعالى : ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِ﴾ (٦) كما قال : ﴿نَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ﴾ (٧) والعلم وسيلة هادية ، تتيح للعلماء اليقين بالكتاب الحق ،

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/۹٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود/١٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة فاطر/٣١، والصافات/٣٧ بدون ﴿إِن الله بعباده لخبير بصير﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران/٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة هود/١٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف/١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص (٣.

ثابت لا ريب فيه.

ويقول تعالى ﴿ تِلْكَ أَيَاتُ أَلَهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ ﴾ (١) والمعنى نتلو عليك آيات القرآن بصورة بعيدة عن الشك ، والريبة ، معززة بالصدق ، مؤيدة بالواقع ، داعية إلى الحكمة . والحق علم علم القرآن الكريم ينسحب على كل ما جاء فيه من

والحق علم على القران الكريم ينسحب على كل ما جاء فيه من خبر ، أو تشريع ، أو علم فيقول تعالى : ﴿يَآءَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ النَّاسُ لَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ النَّاسُولُ بِالْحَقِ مِنْ رَبِّكُمْ (٢)

وهذه آية أخرى تبصر العرب بالكتاب الذى أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليستمسكوا به ، فيهتدوا ، ويسعدوا ، يقول تعالى : ﴿قُلْ يَآءَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ومَآ أَنَا عَلَيْكُمْ فَوَلَ بَوْكيل ﴿ ثَالَهُا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بَوْكيل ﴾ (٣)

وثُمت آیات تعطی القرآن الکریم اسم الحق ، وتدعو النبی علیه الصلاة والسلام إلی التثبت والتحری ، لیتأکد له أن ما أنزل علیه هو الحق ، کما تحذره من الارتباب ، لأنه لا مجال فیه لمرتاب . قال تعالی : ﴿ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبِ فیهِ ﴿ نَا اللَّهِ لَا تَعَالَى : ﴿ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبِ فیهِ ﴾ (نا)

وقال سبحانه : ﴿ فَانْ كُنْتَ فَى شَكٍ مِمَّاۤ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَسُئلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٥٢ . وآل عمران/١٠٨ . والجاثية/٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/١٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/٢.

والمعنى نزل عليك الكتاب مشتملاً على الصحيح الثابت من الأحكام والأخبار ، مصدقاً لما سبقه من كتب السماء .

ويقول تعالى : ﴿وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (١)

وتفيد هذه الآية ما تفيده كل آية تربط النزول بالحق لمعنى دفع الارتياب فى عملية النزول ، وتأكيد استيعاب القرآن لكل ثابت وصحيح من الأخبار والتشريعات .

ومثلها قُوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بَالْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اللَّهُ ﴿'' اَلنَّاسِ بِمَآ اَرِيكَ اَللَّهُ﴾ ('')

وَنزُول القرآن الكَرْيَم بالحق على المعنيين السابقين ، أعنى هيئة النزول ، واستيعاب الحقائق ، قضية لها أهمية بالغة ، ومن أجل ذلك تكاثرت الآيات التي تناولتها ، وتحدثت عنها ، مؤكدة إياها .

يقول تعالى : ﴿ تِلْكَ أَيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي آُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَ ﴾ (٣)

وْيقول سبحانه : ﴿ إِنَّا آنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ اَلدّينَ ﴾ (١) .

ويقول تعالى : ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي آنُولَ ٱلكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمَيْرَانَ ﴾ (٥) ويقول سبحانه يأمر نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام أن يبلغ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد/٢.

<sup>(</sup>٤) - سورة الزمر/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشوري/١٧.

وإدراك حقائقه ، يقول تعالى : ﴿ وَيَرَى اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ النَّبِكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحِقّ وَيَهْدى اللَّي صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميد ﴾ (١)

وهذه آية كريمة تجعل عصمة الأنبياء من أهواء النفوس، ونزعات الشياطين دليلاً يعرف منه أولو العلم أن القرآن حق، فتذعن له قلوبهم، وتطمئن إلى أنه تنزيل العزيز الحميد، فيقول تعالى: ﴿ وَلِيعُلْمَ اللَّهُ يَنُ وَتُوا الْعِلْمَ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ اللّذينَ أَمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم ﴾ (٢)

# ارتباط القرآن بالحق في قضية نزوله:

تثار الشكوك الضالة من أعداء القرآن الكريم حول قضية الوحى ، ملقين بالظنون الكاذبة ، والأوهام الفاسدة حول نزوله ، ولأجل هذا جاءت الآيات مؤكدة نزول القرآن من عند الله ، وأن كيفية النزول حق لا ريبة فيه ، وأن القرآن نزل بالحق واعياً قضايا الحياة والناس .

يقول تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ نَزَٰلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ ﴿ (٣) ويقول سبحانه : ﴿ فَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ وَيقول سبحانه : ﴿ فَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ وَلَاهُ ﴾ (١)

سورة سبأ/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران/٣.

بالحق واللذين سبقت الإشارة إليها.

يقول تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَثْتُراً وَنَذِيراً﴾ <sup>(١)</sup>

فنرى هنا التنويع بين (أنزل) و (نزل) في آية واحدة ، وفيه حكمة ذات بال ؛ لأن معنى الحق من «نزوله» أن هناك حكمة عظيمة وراءه ، وأن يد العبث لم تصل إليه . وهذا أمر بسطت جوانبه آيتان من الكتاب العزيز أولاهما : ﴿إِنَّهُ لَقُرْانٌ كَريمٌ . في كِتَابٍ مَكْنُونِ. لاَ يَمَسَّهُ إلاَّ المُطَهِّرُونَ ﴾ (١)

وفى هذا ضمان واضح لسلامة النزول بدرأ الشبهات. والأحرى : قوله تعالى : ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلاَمينُ . عَلَى

قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرينَ﴾ (<sup>n)</sup>

وفي هذه الآبة تأكيد آخر أقوى وأشدكما إن فيه إشارة إلى خصيصة قرآنية ، تميز بها في نزوله ، وهي أن الروح الأمين حمله ، ليلقيه مباشرة في عقل النبي ، مسجلاً في ذاكرته ، فلا توجد ثمت فرصة للسهو والنسيان ، أو تدخل عنصر غير أمين في عملية النزول (٤).

وأما الحق في (إنزاله) فهو أنه يحمل للناس الشرائع الهادية ، والمواعظ البليغة ، والحكم السديدة ، والأخبار الصادقة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/١٠٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة/۷۷ = ۷۹.

<sup>(</sup>٣) سورة سورة الشعراء/١٩٣٠ ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٤) راجع كتابنا في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق ص ٦.

قومه قضية نزول القرآن الكريم بالحق ، فيقول : ﴿قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقَدُسِ مَنْ رَبِّكَ بِأَلْحَقَ﴾ (١)

والإشارة إلى روح القُدس هنا تعطى لمحة سريعة للأسلوب الذى نزل به القرآن الكريم ، وأن حامله روح القدس جبريل عليه السلام .

حتى أهل الكتاب مع انحراف الجمهرة الكبيرة منهم عن النهج القويم ، وإصرارهم على الكفر بالرسالة الخاتمة يعرفون أن القرآن حق ، فيقول تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنْزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (٢) لكن انتهى أمرهم إلى ما حدثنا به ربنا تبارك وتعالى عنهم ؟ إذ قال : ﴿فَلَمَا جَآءَهُمْ مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (٣)

لكن من أهل الكتاب من عرفوا ، وتأثروا ، واخترقت الموعظة القرآنية كل الحجب دون قلوبهم فاستجابوا ، وفاضت دموعهم بعد أن تكشفت الحقائق الثابتة والمواعظ الهادية فآمنوا وتابوا ، يقول تبارك وتعالى في وصفهم : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَاۤ أُنْزِلَ اللَّي الرَّسُولِ تَرْى اَعْيَنَهُمْ تَفيضُ مِنَ اللَّمْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمنًا فَاكُتُبُنَا مَعَ السَّاهِدينَ . وَمَالَنَا لا تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ ﴾ (١)

وهذه آية تشير بوضوح إلى المعنيين اللذين يفهان من النزول

<sup>(</sup>١) سورة النحل/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ الأَنْعَامُ/١١٤.

<sup>(</sup>عروة البقرة/٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/٨٣.

لقد كان شعور الكراهية يملأ نفوس المشركين نحو ما جاء فى الكتاب الكريم من بينات ونذر ، وما سطر فيه من حقائق ناصعة فاندفعوا يفترون : ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِئَةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بَالْحَقِّ وَٱكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ (١)

واشتطوا فى العداء للكتاب الكريم إلى درجة الحمق ، وفقدان الاتزان ، وذهاب الحلم ، شأن العاجز الذى انقطعت به الحيلة ، فلم يجد وسيلة لرد ما يكرهه ، فنرى رجلاً من قريش هو النضر بن الحارث ، يقول هو وأمثاله كما حدثنا القرآن ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطَر عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السّمَآء أوا تُتِنَا بِعَذَابٍ اليم ﴾ (٢)

وقد ذكرهم القرآن الكريم بهذه المقالة بعد هزيمتهم الساحقة فى بدر ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَاكَانَ ٱللّهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَانْتَ فَيهِمْ وَمَاكَانَ اللّهُ لَيُعَذِّبِهُمْ وَانْتَ فَيهِمْ وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَذَّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٣) إذ أن حكمة الله اقتضت أن المكذبين بالرسالة الخاتمة لن يعجل لهم عذابهم على هذا التكذيب . ولهم موعد عند الله لن يجدوا من دونه موثلا .

وفى مواجهة الادعاء بأن القرآن سحر يأتى الرد على هؤلاء المغترين بأنه حق ، فيقول سبحانه : ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسىٰ مَن اللهُ يَكُفُرُوا بَمَا أُوتِيَ مُوسىٰ مَن

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون/۷۰، وشعور المعاندين بالكراهية نحو الكتاب جاء في سورة الزخرف/۷۸ ﴿لَقَدَ جَنَاكُم بِالحَق ، ولكن أكثركم للحق كارهون، وراجع تفسير ابن كثير جـ ٣ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال/٣٣.

وأما «نَزَل» بتشديد الزاى فحيثها تأت تعط إشارة إلى تعدد عملية نزول الكتاب حسب الأحداث والوقائع ، ومقتضيات الأحوال .

# القرآن الحق ... في مواجهة المعاندين :

كذب المشركون بالقرآن ، وواجهوا بالجحود الأحمق حقائقه التي لا تنكر ، وكان الرد عليهم من مواجهة تكذيبهم يحمل التأكيد بأنه حق ، فقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١) كما قال سبحانه : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (١) كما قال : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (١) كما قال : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكيلٍ ﴾ (١) كما قال : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا لَسْتُ عَلَيْكُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهِمْ أَنْبُنُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ﴾ (١) ومن هذه الآية نرى كلمة الحق واقعة على الرسالة بعامة ، ولا شك أن واجهة الرسالة كانت آيات الكتاب العزيز حيث قابلها القوم بالاعراض والنفور ، والاتهام .

وقد يستعين الكافر بالجدل والمراء في رد حقائق الكتاب، ساخراً من الآيات والنذر، فيقول تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اللَّهِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِأَلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا أَيْاتِي وَمَآ أَنْذِرُوا هُزُواً ﴾ (١٠)

سورة الأنعام/٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف/٥٠.

إذ يقول تعالى : ﴿ وَلاَ يَاتُونَكَ بَمَثَلِ الاَ جِئْنَاكَ بَالْحَقِّ وَاَحْسَنَ لَوَاللَّهُ اللَّهِ وَاَحْسَنَ تَفْسيراً ﴾ (١)

#### ٣ القيامة حق:

فى إطار المعنى اللغوى لكلمة «الحق» رأيناها شملت الأمور الثابتة ، والحقائق الواقعة التي لا تتخلف ، ولا تتحول عن سمتها ؛ ولا تتغير .

وفى البيان القرآنى رأينا آيات كثيرة تؤكد أن الله حق . كما تناولنا آيات أخرى تقرر أن القرآن حق .

ونحن الآن أمام حقيقة ثالثة أكدها الكتاب العزيز: القيامة حق. القيامة بكل ما فيها من مشاهد، وما يسبقها من أحداث، وما يدور فيها من وقائع، وما يقع في يومها العظيم من بعث وحشر، وصراط، وحساب وميزان، وثواب وعقاب.

ويُوم القيامة لا يقاس بمقاييس الزمن التي ألفناها ، أو نحسبه بحساب أيامنا المحدودة ، والتي تنشأ من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ، ثم نقسمها إلى الساعات الأربع والعشرين ، ولكن يوم القيامة شيء عظيم ، لا يقاس بأيام الدنيا ، وحسبنا في هذا ما ألمح إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع ؛ إذ يقول تعالى : ﴿وَإِنَّ لَمُعَمَّ الْعُدُونَ ﴾ (٢)

ويقول سبحانه : ﴿ تَعْرُجُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان/٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/٤٧ .

قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ (١)

إن هذه الآية تكشف عما يلجأ إليه القوم من علل واهية ، تسوغ لهم ردَّ الكتاب ، وذلك بقولهم : هلا جاء بكتاب مثل كتاب موسى !! ولو كان الكتابان متماثلين لقالوا : كتابان في السحر ، يؤيد أحدهما الآخر ؛ ولذا جاء الرد القاطع عليهم في الآية التالية : ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُو اَهْدَى مِنْهُمَا البَّعْهُ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقينَ ﴿ وَالْمُ اللَّهِ هُو اَهْدَى مِنْهُمَا البَّعْهُ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقينَ ﴾ (٢)

وهذا الأمر الوارد في هذه الآية أخزى القوم ، وأبلسهم . ووضع حدا لتعللاتهم الساذجة ، واعذارهم الواهية .

إَن المكذب للكتاب الحق يقف على درجة سواء مع المفترى على الله الكاذب عليه ، يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ اَظْلَمْ مَمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذْبًا اَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لِمَا جَآءَهُ ﴾ (٢) ويقول تعالى : ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مَمَّنِ الْفَتْرَى عَلَى اللهِ كَذْبًا اَوْكَذَّبَ بِايَاتِهِ النَّهُ لاَ يُفْلِحُ مَمَّنِ الْفَتْرَى عَلَى اللهِ كَذْبًا اَوْكَذَّبَ بِايَاتِهِ النَّهُ لاَ يُفْلِحُ الطَّالِمُونَ ﴾ (١) وفي آية أخرى ﴿ لاَ يُفْلِحُ المُجْرِمُونَ ﴾ (١)

وإذا كان أعداء الرسالة المحمدية يواجهونها بحجج زائفة ، وأدلة متهافتة . فإن القرآن الكريم يبطل هذاكله بالحقائق الناصعة ؛

<sup>(</sup>۱) سورة القصص/وفي مواضع أخرى من القرآن جاءت الإشارة إلى قول الكافرين عن القرآن : إنه سحر . فني سورة سباً ٤٣ ﴿وقال الذين كفروا للحق لما جآءهم هذا سحر مبين وفي سورة الأحقاف/٧ ﴿وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وكذا سورة الزخرف/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص/٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكوت/٨٨.

<sup>(</sup>٤) - سورة الأنعام/٢١ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس/١٧/.

البغى فى نفوسهم ، يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ قَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اللَّ بِمَا كُنْتُمْ تُكْسِبُونَ . وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَتِي ٓ اِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجزينَ ﴾ (١) .

ويقول تعالى : ﴿وَاْقَتَرَبَ اْلُوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قُدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰذا﴾ (٢)

ومن حقائق هذا اليوم

هذه الصيحة التي يسمعها الموتى ، فيخرجون من الأجداث سراعا ، يحشرون إلى ربهم بعد الخروج من قبورهم ، فيقول تعالى : 

هَيُوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ . إِنَّا نَحْنُ نُحْيى وَنُمُستُ وَالْيُنَا الْمَصِيرُ (٣)

ومن حقائقه أيضاً .

العدالة المطلقة.

فلا شفاعة فيه لظالم ، ولا مكان فيه لمفرط ، «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (٤)

تنتنى فيه تماماً قضية الأحساب ، ويختنى أصحاب الشفاعات والوساطات : ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَفْتُرُونَ﴾ (٥)

يقول تعالى : ﴿ فَاذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلآ انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/٥٢ . ۵۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء/٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة ق/٣٤ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث شريف رواه مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام/٢٤ . ٩٤ . والأعراف/٥٣ . ويونس/٣٠ .

مِقْدَارُهُ خَمْسينَ ٱلْفَ سَنَةٍ . فَاصْبِرْ صَبْراً جَميلاً . اِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً . وَنَزِيهُ قَرِيباً﴾ (١)

فالموت \_ وهو من الأحداث التى تسبق القيامة \_ حق ، وقانون ثابت ، لا يفلت منه بشر ، ولو كان نبيا أو رسولا ؛ إذ يقول تعالى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ اَفَائِنْ مِتَ فَهُمُ الْحَالِدُونَ . كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (٢)

وجاءت هذه الآية تعبر عن قانون الموت بهذا الأسلوب المؤكد لحقيقته ، الذى يذكر الغافلين عنه حتى يفيقوا ، فيقول تعالى : ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ ﴿ (٣)

ويوم القيامة حق ، يعرفه المؤمنون الصادقون ، وأما غيرهم فيرتابون فيه ، ويتهكمون منه عندما يسألون رسول الله عَيْنِكُم ، ساخرين ، مستعجلين وقوعه ، فيقول تعالى لنبيه : ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ . يَسْتَعْجِلُ بِهَا اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَاللَّذِينَ أَمَنُوا مُشْقِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ اللَّهَ الْحَقُّ اللَّ إِنَّ اللَّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَةِ لَنِي ضَلالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلالٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ويتحدث القرآن الكريم عن يوم القيامة مدعوما بصفة الحق ، ويتساءل منكروه فى دهشة ، وذلك بعد أن خُوّفوا من عذابه ، ويأتيهم الجواب القاطع ، يحمل الوعيد الحاسم ، الذى يهز كيان

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ٤ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء/٣٤ . ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة ق/١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري/١٨ . ١٩ .

إنه يوم الحق ، فلا مكان فيه لغير الحق :

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ اِلاَ مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَاباً . ذَلِكَ ٱليَوْمُ ٱلحَقُّ فَمَنْ شَآءَ ٱلْحَذَ اِلَى رَبِّهِ مُأَباً ﴾ (١)

والشفاعة المقبولة فى هذا اليوم شفاعة تستند إلى الحق ، فهى بإذن الله ، ولمن يرضى عنه الله ، إعلاء لشأنه ، ورفعاً لذكره على رءوس الاشهاد ، على نحو ما أشارت الآية ﴿إِلاَّ من أذن له الرحمن وقال صوابا ﴾ ، فلا يطلب الشافع باطلا ، ولا يجادل عن مقصر ، أو مفرط .

يقول تعالى : ﴿ وَلاَ يَمْلِكُ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ويقول : ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلاَ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتَى ٓ اِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا وَاللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا وَاللَّهُ الكَبِيرُ ﴾ (٣) قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ ٱلكَبِيرُ ﴾ (٣)

وفى شأن شفاعة الملائكة يقول سبحانه : ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فَى السَّمُوَاتِ لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اللَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَاْذَنَ الله لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ (١) كما قال : ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ الِلاَ لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة النبأ/٣٨. ٣٩ وورد لهذا المعنى من اشتراط الإذن فى الشفاعة فى قوله تعالى : ﴿من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ البقرة/٥٥ كما جاء الشرطان فى قوله تعالى : ﴿وَحَشَعَتَ الأَصُواتَ للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً ﴾ طه/١٠٨ ، ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخِرف/٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ/٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم/٢٦.

وَلاَ يَتَسَلَآءَلُونَ ﴾ (١) كما قال سبحانه : ﴿ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذِ لللهِ ﴿ كَا قال : ﴿ يَآءَيُّهَا اللَّذِينَ الْمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٣)

# ويقول جل شأنه ﴿فَمَا تَتْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعينَ﴾ (١)

لقد تقدم نوح عليه السلام ، وهو الذي حمل عب الدعوة إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما بما يفهم منه رجاء الشفاعة لابنه الآثم ؛ إذ قال : ﴿رَبِّ إِنَّ أَبْنَى مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَلْحَقُ وَاَنْتَ الْحَكَمُ الْحَاكِمِينَ فَقال له رب العزة وهو الملك الحق : ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْئُلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي اَعْجُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّلْلِلْمُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّ

وجاء فى صحيح البخارى مقالة النبى عَلِيْكُ لقريش بعامة ، وذوى قرابته بخاصة قال : «يامعشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئا . يا عباس عم محمد اشتر نفسك من الله لا أغنى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة محمد أعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد سليني من مالى واعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد سليني من مالى واعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون/١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار \_ آخر الآية .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المُدرُر ٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة هود/٥٥ . ٢٦ .

ساخرين ، يرونه رأى العين ، ويوجه إليهم سؤال بحملهم على الاعتراف بماكذبوا به ، ولا يملكون سوى الإقرار بالحق الواضح ؛ إذ من حقائق هذا البوم زوال الغشاوة عن البصائر، واستبانة الحقائق وفي هذا إبلام شديد وحسرة بالغة لمن كفروا واعرضوا، ندرك هذا من أقوالهم التي يذكر بها القرآن قبل وقوعها ﴿رَبُّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقَّنُونَ ﴿ (١) ﴿ لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ﴿ (٢) ومن هنا بسألون . فهاذا يقول هؤلاء التعساء ؟ القرآن الكريم يصف المشهد: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُثَّتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٣) ويقول تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيُسْ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلٰي وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ﴾ ﴿ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ﴾ فن خلال هذا الحوار القرآني الذي يصف أحد مشاهد القيامة تتكشف حقيقة غفل عنها القوم في الدنيا ، حيث كانواكما وصفهم الله ﴿ٱلَّذِينَ كَانَتْ اعْيُنُهُمْ في غِطَآءِ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطيعُونَ سَمْعًا ﴾ (٥) ثم أبصروا يوم القيامة وسمعوا فرأوا عذابا ما لهم منه محتصر.

وهكذا في مجال حديث القرآن الكريم عن الحق تتضح حقيقة

<sup>(</sup>١) سورة السجدة/١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة ق/۲۲ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف/٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف/١٠١.

# خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ (١)

وهذا لا يتنافى مع ما منحه الله لنبيه عَلَيْنَا من المقام المحمود يوم القيامة ؛ إذ يشفع للبشرية جميعا ، فيصرفون من موقف الحشر إلى موقف الحساب ؛ إذ أنه موقف لا يخرج عن دائرة الحق ، الذي هو دستور هذا اليوم العظم (٢).

# والجزاء في ذلك اليوم . حق :

فبعد حديث رب العالمين عن المقربين ، وعن أصحاب اليمين ، وما أعد للطائفتين من مثوبة وتكريم يحدثنا عن المكذبين الضالين ، وما أعدلهم من عذاب الجحيم يأتى التعقيب على هذا كله بأن هذا الجزاء حق متيقن ، أو يقين محقق ، فيقول تعالى : ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقَّ الْيَقِينِ . فَسَبَّحُ باسْم وَبَكَ الْعَظِيم ﴾ (٣)

كما يقول تعالى مشيراً إلى ما ذكره من نعيم المؤمنين أهل اليمين ، وعقاب الكافرين أهل السمال : ﴿وَانَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ . وَانَّا لَنَعْلَمُ الْكَافِرِينَ . وَانَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ . وَانَّهُ لَحَقُّ الْلِقينِ . فَسَبَحْ بَاسْم وَبَكَ الْعَظيم ﴾ (٤)

ويري الكافرون العذاب الذي ارتابوا فيه، واتستعجلوه

<sup>(</sup>١) سبورة الأنبياء/٢٨.

<sup>(</sup>٢) فسر المفسرون المقام المحمود في قوله تعالى : ﴿عَسَى أَن يَبَعَثُكُ رَبِكُ مَقَامًا مُحَمُودًا﴾ بهذه الشفاعة ، وهي التي جاءت في الحديث الشريف الذي رواه البخاري : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد بلي ... الحديث .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة/٩٦ . ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة/من ٢٨ ـ ٥٢ .

فى مطلبه بما يتنافى مع عظمة الحق سبحانه ، فكان منه هذا الاحتراس الواعى الذى أكد فيه إيمانه العظيم بعدالة الله ، فقال : ﴿ وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ وأنت أحكمُ الحاكِمينَ ﴾

رُ ويقول الله تعالى مؤكداً وعده أو وعيده ، وأنه حق واقع لا ريب فيه ، فيقول سبحانه : ﴿الآ إِنَّ للهِ مَافِى ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الآ إِنَّ لِلهِ مَافِى ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الآ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (١)

هذه هَى النتيجة . وعد الله حقيقة راسخة ، ووعد الشيطان باطل ، وضلال ، وقد شهد بهذا الحق اعدى أعداء الحق وهو الشيطان في موقف لا يملك فيه ـ مع حرصه على الاغواء ـ الا أن بقول الحق .

وليس في هذا الموقف وحده ينهزم الباطل أمام الحق ، وتتلاشي

<sup>(</sup>١) سورة يونس/٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم/٢٢.

يوم البعث ومشاهده بكل ما فيها من روعة وإثارة ، وتحذير وتبشير ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة .

# ٤ - الحق أمر واقع :

وفى إطار التناول القرآنى للفظ «الحق» نراه يقع على كل قضية ثابتة بأن كان سبب ثبوتها اتيانها من مصدر وثيق ، أو بدهية لا ترتاب فيها العقول ، أو تنطوى على خير وصلاح ظاهرين .

كما يقع هذا اللفظ على القضايا الواقعة ، والمشاهدة .

ويستخدم «الحق» وهو الشيء الواقع الثابت في مقابلة الباطل وهو كل أمر زائل ، ضائع .

فكل وعد أو وعيد من الله حق لا ريب فيه .

﴿ وَيَوْمَ ۚ يَقُولُ ۗ كُنَّ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلحَقِّ وَلَهُ ٱلمُلْكُ ﴾ (١) ﴿ وَلَهُ المُلْكُ ﴾ (١) ﴿ وَاللَّهُ لِللَّهُ ﴿ ١) ﴿ وَاللَّهُ لِللَّهُ ﴿ ١) ﴿ وَاللَّهُ لِللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وجاءت هذه الآية الأخيرة ، بعد تشريعات جديدة مؤثرة فى بناء المجتمع ترسى قيما أعلى لدولة الإسلام الناشئة بالمدينة ، ومنها تحريم الظهار والزام المظاهر بالكفارة ، إذ ما ينبغى له أن يجعل الزوجة كالأم ، ومنها ابطال عادة التبنى وإلحاق الابن بأبيه . وهذا يؤكد قيمة ختم الآية بهذه العبارة ﴿والله يقولُ الحق﴾ .

وقد سبق أن أشرنا بايجاز إلى شفاعة نوح لابنه ، وكأنه عليه السلام وهو الرسول الكريم الذي قضي حياته في سبيل الحق أحس

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/٤.

ويستمسكوا بدينه ، ويقفوا عند حدوده ، فنقضوا الميثاق ، وضيعوا الدين ، وزيفوا حقائقه ، وكذبوا على ربهم هؤلاء هم بنو إسرائيل في عصر القضاة حين بدأ انحرافهم يستشرى وضلالهم ينتشر (١) حكى الله لنا ذلك عنهم عبرة وموعظة ، فقال تعالى : هفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَتُوا الْكِتَابَ يَاْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْكَتَابَ مَا خُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْكَتَابِ مَا خُذُونَ عَرَضَ هٰذَا اللَّهُ يُوْخَذُ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَا خُذُواه المَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللهِ اللَّ الْحَقَ وَدَرسُوا مَا فيهِ وَالدَّارُ الْلْحَرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ بَتَقُونَ افلا تَعْقِلُونَ ﴾ (١)

# وصورة أخرى

# انتصار الحق . في قصة يوسف

وصورة أخرى للحق وهو أمر واقع عندما ينتصر على الباطل ، ويظهر عليه ، فينحسر مده بعد زحف وانتشار . نرى ذلك في قصة يوسف ، وقد توالت عليه المحن ، فما كاد يخلص من محنة الحسد ، حتى تلقته محنة المراودة التي انتهت به إلى السجن الذي لبث فيه بضع سنين بلا جريرة ، ثم أخذت تتضح معالم شخصيته ، وتظهر دلائل براءته . وفي آخر تحقيق أجراه الملك بنفسه ، لم يجد المذنب مناصا من الاعتراف بذنبه ، يبدو ذلك في قوله تعالى على لسان المرأة العزيز : ﴿قَالَتِ المُرَاتُ الْعَزِيزِ الْمُنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدُتُهُ الْمَنْ فَصْبِهِ وَانَّهُ لَهِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانَّهُ لَهِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَا حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانَّهُ لَهِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١٣)

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : بنو إسرائيل في القرآن .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف/١٥.

الأوهام أمام الحقائق ، وينتصر الواقع الثابت أمام الخيال الزائل ...

# ولكن هناك صور أخرى فرعون والسحرة ... أمام موسى

لقد أعد السحرة كل ما يملكون من فنون السحر، وحيله وأسبابه، وأجمعوا أمرهم وشركاءهم، وجاءوا صفاً، معتزين بفرعون، وجبروته، وتملك موسى الخوف من هذا التجمع الباغى، وطمأنه ربه، وقال له: ﴿وَالْقِ مَافَى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنعُوا إِنَّمَا صَنعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَلَى ﴿(١) مَا صَنعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَلَى ﴾ (١) ونفّذ نصح ربه، وواجه باطل السحر بالحق الذي علمه الله إياه وكانت الآية الرائعة التي هزت الجميع، ودفعت أئمة الباطل إلى الإيمان واليقين، فخروا لرب موسى وهارون ساجدين ﴿وَاوْحَيْنَا الْيَى مُوسَى آنُ الْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)

وكانت موقعة لتى فيها الباطل مصرعه أمام عزمة الحق ورسوخه.

> ومثال آخر بنو إسرائيل .. والميثاق

أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بأن يلتزموا كتاب الله ،

<sup>(</sup>١) سورة طه/٦٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأعراف/۱۱۸ وفي سورة يونس وصف فرعون وسحرته آية موسى بأنها سحر ورد موسى عليهم بأنها حق : ﴿قال موسى : أتقولون للحق لما جماء كم أسحر هذا ؟؟ ولا يفلح الساحرون﴾ يونس/۷۷.

أولهما : حق القدرة الإلهية في تجاوز الأسباب ، وثانيهما حق الانتقام من الظالمين .

# وفى الموقف الآخر

عندما عرف إبراهيم مهمة الرسل الذين بشروه ، وأنهم ملائكة الله جاءوا لعذاب قوم لوط ، وذهبوا إلى لوط فلم يعرفهم ، وسيء بهم وضاق بهم ذرعا ؛ لأنه لا يستطيع حايتهم من بغى قومه الذين جاءوا يهرعون إليه ، فأعلموه مهمتهم ، وقالوا كما حدثنا الله : ﴿إِنَّا رَبُّكَ لَنْ يَصِلُواۤ إِلَيْكَ ﴾ (٤) وإننا جئناك من أجل جق جادلك

<sup>(</sup>١) سورة هود/٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات/جزء من الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر/٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة هود/جزء من الآية ٨١.

### وفى غزوة بدر

خرج النبى عليه الصلاة والسلام ، ومعه المهاجرون والأنصار إلى الجهاد ، وفيهم من كره الخروج ، لكن الجهاد حق أوجبه الله عليهم ، ليكونوا أعزاء ، ولينتصر على أيديهم دينه ، وجادلوا النبى عليه الصلاة والسلام في هذا الحق المبين وهو الجهاد الذي توافرت بواعثه ، وفرضته ظروف الدعوة ، وأصبح حقا عليهم فيقول تعالى ، مخاطباً نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام : ﴿كُمْا أَخْرُجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحِقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجَادِلُونَكَ وَلَا فَي الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجَادِلُونَكَ فَي الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجَادِلُونَكَ فَي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَانَّما يُسَاقُونَ إلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجَادِلُونَكَ فَي الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (١)

### والمنافقون ... في غزوة تبوك

وضعوا بذور الفتن وأثاروا القلاقل ، وظنوا أنهم بذلك يصلون إلى ما يريدون ثم ماذا كان ؟ ! يخبرنا رب العالمين بالنتيجة ، وهي أمر حتمى ، وواقع لا محالة إذ انتصر الحق ، وهو واقع ، على الباطل وهو زائل ، فيقول سبحانه : ﴿لَقَدِ اِبْتَعُوا الْفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ وقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ (٥)

# ورسل الله إلى إبراهيم

وقد جاءوا لإبراز قضية الحق في موقفين ، وفي مناسبة واحدة ،

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ه : ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/٨٤.

السماوى ، والمساير لسنن الله فى الكون ، فهو لا يقبل المهادنة ولا المفاوضة ، ولا أنصاف الحلول ، وليس من الحق أن نقف بالحق عند منتصف الطريق ، ونتوقف ظناً منا أنه القصد أو الاعتدال ، وما هو باعتدال ؛ إذ أن الأمركما يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا نَعَدَ الْحَقِّ الْمُسْلالُ ﴾ ؟ فإما حق وإما باطل ، ولا ثالث لها .

ومن الحقائق التي يشهد بها الواقع: أن الحق في صراع دائم مع الباطل

وهو صراع حتمى ينتهى بغلبة الحق ، إذ هو واقع ثابت ، وقانون احتوى عناصر البقاء ، وأسباب الحياة والاستمرار ، والباطل أمامه هراء ، شكل بلا معنى ومظهر بلا مضمون .

وقدم القرآن الحديث عن غلبة الحق فى أكثر من موطن. منها ما قدمناه فى هذا الباب: الحق.. الأمر الواقع.

ومنها ما يقدمه القرآن الكريم بمثابة قوانين قائمة في الكون العظيم تشير إلى حتمية انتصار الحق في نهاية الأمر.

من ذلك قوله تعالى تعقيبا على انتصار موسى ، والقلة المؤمنة على فرعون وملأه ﴿وَيُحِقُ ٱللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (١)

وفى سياق الحديث عن تأييد الله تعالى لرسله وأنبيائه يأتى هذا التعقيب الذى يشير إلى مامنحه الله للحق من أسباب الغلبة حتى تكون له العاقبة ، فيقول تعالى : ﴿ بَلْ نَقْدُف بَالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ

<sup>(</sup>١) سورة يونس/٨٢.

فيه قومك كثيراً ، بل إنهم سخروا منك وأنت تحذرهم بطش الله بهم . هذا الحق هو انتقام الله منهم ، وأن الظالم مها طال الأمد به لن يفلت من العقوبة ، يقول تعالى : ﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَاكَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ . وَأَتَيْنَاكَ بِمَاكَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ . وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (١)

#### ودعوة الحق . . .

... من الحقائق الراسخة فى هذا الوجود ، وهى واقع صحيح من حيث بواعثها وثمرتها ، ويحركها عقل صحيح ودين قويم ، ودعوة الباطل لا أساس لها ولا استقرار .

فكل ضراعة صادقة ، وابتهال خالص يتجه إلى الله وحده هو دعوة حق ، تؤتى ثمارها ، وتحقق إجابتها .

والضراعة لغير الله باطل وضلال ، ولن توصل صاحبها إلى الشيء الذي يريده ، ولن ينال منها إلاّ العناء والبلاء.

وكل دعوة تدعو الناس إلى خير وفلاح ، وتهديهم إلى دين الله اخق هى دعوة حق لأنها بملامحها وسماتها لن تكون كذلك إلا إذا كانت صادرة من الواحد الحق .

يقول تعالى : ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيءِ اللَّاكِبَاسِطِ كَفَيْهِ الِّي الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِينَ اللَّا فى ضَلالٍ ﴾ (٢)

ومادام الحق هو الواقع الصحيح الصادق، الموائم للدين

سورة الحجر/٦٣ . ٦٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الرعد/۱٤.

يشركوا به شيئا .

وللعباد في بينهم حقوق متبادلة ، على أساسها تنتظم معاملتهم ، ويستقيم مجتمعهم ، وقد تكفل الدين الحق والكتاب العزيز ببيان هذه الحقوق جميعاً ، والتي تمثل جانباً من الحق . . القيمة ، الثابتة ، الخالدة .

لقد عنى الاسلام ، وكتابه الكريم بقضية الحق التي تحكم العلاقات .

والشريعة الإسلامية بما فيها من حكمة واحكام ، وعدالة وإحسان تنظم هذه الحقوق جميعا فلا يطغى بعضها على بعض ، فتدعم علاقة المرء بربه ، وعلاقته بأسرته ، ومجتمعه وحكامه ، وولاة أمره ، على نحو ما جاء فى الحديث الشريف : «إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ، ولزوجك عليك حقا ، ولولدك عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه» (١)

وقد ذكر القرآن الكريم عددا من الحقوق المتبادلة .

وأشار إلى جانب من حقوق الله تبارك وتعالى هو أولى بها مما عداه ، وممن سواه .

#### الله أحق بالخشية :

وذلك لأنها من مظاهر العبادة ، والعبودية يجب أن نخلص لله وحده .

وقد عاتب الله نبيه في موقف خشي فيه ملام الناس ، وشائعات

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه البخاري عن سلمان انفارسي.

فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وإذا كان انتصار الحق سنة ثابتة وقانوناً لا يتخلف فلأجل هذا نجد رب العالمين يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ هذا القانون للناس كغيره من قوانين الدين والحياة ، فيقول تعالى : ﴿وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْوقاً ﴿ (٢)

ويأتى هذا المثل القرآئى الحكيم ليعطى تجسيداً معبراً لهذا الصراع ، مستمدا من مشاهد هذا الكون الذى نعيش فى رحابه حيث نرى الحق والباطل كالماء والزبد ، أو المعدن الكريم وما يداخله من خبائث ، والمعركة هى ذات المعركة ، والنتيجة هى ذات المتيجة ، الماء يقهر الزبد ، والنار تستخلص المعدن النفيس من الدخيل الخسيس .

يقول تعالى : ﴿ أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فَى النَّارِ الْبَعَاءَ حِلْيَةٍ اللَّهُ السَّيْلُ زَبَداً وَلَيْكًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فَى النَّارِ الْبَعَاءَ حَلْيَةٍ اَوْمَتَاعٍ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَامَّا النَّبَدُ فَيَدُهُبُ فَى الْأَرْضِ كَذَلِكَ فَيَذْهَبُ أَلَاهُ الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْآمْمَالَ ﴾ (٣)

#### ٥ \_ الحقوق المتبادلة:

فلله على عباده حقوق ، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا

سورة الأنبياء/١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد/١٧.

الناس جميعاً. وقد حدثنا القرآن الكريم عن المنافقين الذين كانوا يبذلون الايمان الكاذبة ليرضى المسلمون عنهم ، ويستروا نفاقهم ، عافلين عمن هو أحق بالرضا ، فيقول تعالى : ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (١)

### والحقوق المتبادلة بين الناس :

جاء القرآن الكريم بدعمها والذياد عنها ، والتحذير من العدوان عليها ، سواء أكانت الحقوق تتصل بالمال ، أم الدم ، أم العرض ، أم نحوها من الحقوق الممنوحة للإنسان بأى صورة من الصور . ولا أدل على ذلك من موقف له شأنه فى رعاية حقوق الناس تصدى له الكتاب العزيز ، ونزلت فيه آية كريمة ، عظيمة الشأن تعد دستوراً للحياة الاجتماعية ولما لها من حقوق ، لا ينبغى اهدارها .

«لما تزوج الرسول عَيْضَاتُهُ زِينب بنت جحش دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون ، فإذا هو يتهيأ للقيام ، فلم يقوموا ، فلم رأى ذلك قام ، فلم قام من قام ، وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي عَيْضَاتُ ليدخل ، فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقوا ، فجئت ليدخل ، فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقوا ، فجئت المتحدث هنا أنس بن مالك رضى الله عنه فأخبرت النبي عَيْشَةً أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألتى الحجاب بيني وبينه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَآءَيُّهَا اللَّذِينَ الْمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ بِينِي وبينه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَآءَيُّهَا اللَّذِينَ الْمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ

 <sup>(</sup>١) سورة التوية/٦٢.

المنافقين إن هو بلغهم حكماً تشريعيا من أحكام الله ، فتوانى بعض الشيء ذلك هو أمر الله بالزواج من زينب بعد أن يطلقها زيد بن حارثة ، حتى يبطل عمليا نظام العرب فى التبنى ، ومعاملة الابن المتبنى معاملة أبناء الأصلاب سواء بسواء وكان هذا العتاب شديداً ، فيقول تعالى : ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسُكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُحْفى فى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْديهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَحْشَاهُ فَلَما قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ (١) إذا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَراً وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ (١)

كما يحث القرآن الكريم المسلمين على مطاردة الشرك فى الجزيرة العربية ويؤكد لهم أنهم نقضوا العهد، وبدءوا بالظلم، وأخرجوا المسلمين ومنهم رسول الله عَيْنِيلَةٍ من ديارهم، ويبين لهم أن القعود عن قتالهم معناه الحوف منهم، والمؤمن الصادق لا يخشى إلاّ الله، فيقول تعالى ﴿اللا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الله الله الله وهُمْ بَدَوَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ آتَخْشَوْنَهُمْ فَالله أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

## الله أحق بالارضاء :

إذا تحرك القلب لمرضاة أحد فلا ينبغى أن يكون ذلك على حساب رضوان الله ، فيجب أن نعمل لما يرضى الله وإن أسخط

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/١٣ .

# أنزل فيهم قرآنا ،،،

# وتمت آية أخرى تحمل كل أسباب الحفاظ على الحقوق

هى أكبرآية فى القرآن الكريم ، وتعد أقوى لبنة يضعها الكتاب العزيز من أجل الحفاظ على الحق ، وصيانته لصاحبه ، تلكم هى آية الدين ، يقول تعالى : ﴿ يَآءَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوآ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ الْيَ الْجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبُ كَاتِبٌ اللهَ اللهَ يَابُكُمُ وَكَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبُ كَاتِبٌ اللهَ اللهَ يَكُتُبُ وَلْيُمْلِل الله يعَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِ اللهَ وَلاَ يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ اللهَ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِها أَوْضَعِفا وَلاَ يَسْحَطِعُ أَنْ يُمِلُ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ... ﴾ (١) الآية الله لقد تكررت كلمة «الحق» في الآية ، وذكرت مرتين ، والمقصود بها فيها حقوق الناس فها بينهم .

وهذا شاهد آخر يدعو إلى ردّ الحق لصاحبه ويعالج بايجاز رائع الحقوق في العلاقات الزوجية .

فن المعلوم شرعا أن من حق الزوج أن يعيد زوجته المطلقة إلى عصمته أثناء عدتها فيقول تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلاَئَةَ قُرُوا وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا السَّلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ اللّهِي عَلَيْهِنَّ بَالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَلِللّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/٢٢٨.

ٱلنَّبِي ّ اِلاَ اِنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادَّخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَانِسِين لِحَدِيثٍ ، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيَى مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحِيى مِنَ الْحَقِّ ، وَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلَلْهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ وَقُلُوبِهِنَ ، وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً ﴿ (١)

فى هذه الآية مجموعة من الحقوق ، منها ما يخص النبى الكريم ، ومنها ما هو عام لكل البيوت فما يخص النبى عليه حرمة أزواجه على الناس بعده .

وأما الحجاب، وآداب الطعام، وألا يجلس الضيف لانتظاره، وألا نثقل على المضيف بالإكثار من الحديث بعد الأكل فتلك حقوق عامة.

لكن الذى يلفت النظر هو هذا الجزء من الآية ﴿ والله لا يستحيى من الحق ﴾ هذه هى منزلة الحق يقررها رب العالمين ، وأن الحياء لا ينبغى أن يحول دون إعلان الحق ، لقد استحيا النبى الكريم من ضيوفه الثقلاء ، وعانى كثيراً ، وتحمل ، لكن رب العالمين لا يستحيى من الحق ، ليكون ذلك درساً للثقلاء الذين يهدرون حقوق الناس .

ولقد كان للسيدة عائشة رضى الله عنها تعليق على الموقف، وقد أحست بألم النبي عَلِيْقَةٍ في تلك الليلة : «كني بالثقلاء ذما ان

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه ، وللحديث روايات عدة ذكرها ابن كثير عند تفسيره للآية والآية رقم ٥٣ من سورة الأحزاب .

أهو صاحب المال واسع الثراء ، أم صاحب الحسب والنسب ؟ أم أن الولاية لها شروط لا بد أن تتوافر فيمن يولى ليستطيع أن يقوم فى الناس بالقسط ، وينهض بأعباء الولاية ؟

بنو اسرائيل بأهوائهم وضلالهم كانوا يرون المال وهو معبودهم أساسا، ورب العالمين اختار لهم من يستطيع أن يسوسهم سياسة عادلة فلم يعجبهم برغم كفاءته.

إنها قصة طالوت مع قومه بنى اسرائيل ، وسنترك الآيات الكريمة تحدثنا بايجاز عن القصة ثم تشير إلى الأحق بالولاية : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا اَلٰى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً في الْعِلْمِ وَالجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتَ مَلْكُهُ مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ (١)

وإذا أردنا أن نواصل الحديث في مجال الحقوق ، باحثين عن الأحق ، أو من الأولى بهذا الحق دون غيره ؟ نجد القرآن الكريم قدم لنا في حكمة صادقة ، وقول حكيم مجموعة من الأولويات يضعها المسلم منهاجاً له فلا يتجاوزها حتى لا يقع في الظلم عندما يصرف الحق لغير صاحبه .

وسنتناولها\_ بجانب ما سبق\_ فيما يلي .

## المؤمنون أولى بالتقوى :

وإذا كان في قلب الكافر حمية تدفعه إلى الحرص على تقاليد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٤٧.

لقد أشارت الآية إلى هذا الحق من حقوق الزوج ، وأنه أحق بأن يردها لعصمته ما دامت نية الاصلاح قائمة ، ثم نلحظ أن الآية توجز كل حقوق الزوجية للطرفين على السواء ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلَّهُ عَلَيْهِنَّ بَالْمَعْرُوفِوَ أَى لَمْن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات ، ثم تعطى رئاسة الأسرة ، والقوامة عليها للرجل بماله من إمكانات ، وما يتحمله من مسئوليات لم تلزم بها المرأة ، ومن هنا ختمت الآية بقوله تعالى : ﴿وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرّجَةٌ ﴾

ومن أعجب الأمور في قضايا الحقوق موقف المنافقين من شريعة الله .

إن كان عليهم حق أعرضوا عن شرع الله ؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة أنه سيؤخذ منهم حقوق الغير عليهم مها كانوا ذوى جاه أو وجاهة ، وإذا كان الحق لهم أذعنوا لحكم الله وشرعه ، يقول تعالى : ﴿وَإِذَا دُعُواۤ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم ۚ إِذَا فَرِقُ مِنْهُم مُعْرضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا اللهِ مُدْعِنينَ . ﴿ (١) مُعْرضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاتُوا اللهِ مُدْعِنينَ . ﴿ (١)

وهذا الموقف من المنافقين أكدته هذه الآية أيضاً : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا الِّي مَآ اَنْزَلَ اللّهُ وَالَى الرَّسُولِ رَاَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾ (٢)

## من صاحب الحق في الولاية ؟

هي قضية من قضايا الحقوق بين الناس ، فمن الأحق بالولاية ؟

<sup>(</sup>١) سورة النور/٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/٦١.

ويرجو رضاه . ؟

لقد عرض الكتاب العزيز هذا التساؤل.

وترك الإجابة عنه لفطرة المؤمن بما تحمل من سلامة ورشد، وصدق فى التصور فقال تعالى : ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدى اللَّهَ اللَّهُ يَهْدى لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْدى اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ الْحَقِّ قُلُ اللَّهُ يَهْدى اِلَّى الْحَقّ اَنْ يُتَّبَعَ الْحَقّ لَا يَهْدَى اِلْكَ الْحَقّ اَحْقُ اَنْ يُتَّبَعَ الْحَقّ لَا يَهْدَى اللَّهُ اللَّهُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴾ (١)

ولا شُك أن الاجابة الحصيفة الصادقة : أن من يهدى إلى الحق أولى بالاتباع من هذا الذي لا يهدى إلى شيء إلاّ إذا هداه إليه غيره لعاه وبكمه ؟

هذا فرق دقيق يتحدد به حقيقة الداعية الجدير بالاتباع . على أن القرآن الكريم في موضع آخر قدم إجابة عن هذا السؤال ؛ إذ يقول رب العزة سبحانه : ﴿ أَتَبِعُوا مَنْ لاَ يَسْئَلُكُمْ السُوال ؛ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢)

المسجد الذي بني لله وحده أحق المساجد بالصلاة فيه وهذه قضية ثالثة تسير على المنهج ذاته.

المساجد كثيرة ، ومتعددة ، منها ما يقوم لله مطهرا من كل شرك ، ووثنية ؛ ليعبد فيه الله وحده ، يرجى ثوابه ، ويخشى عذابه ، ويلتتى فيه المؤمنون الصادقون على العبادة الخالصة ، والمحبة ، والمودة ، وتدبير أسباب الحير لمجتمع المسلمين ، وهناك أماكن تحمل هذا الاسم الكريم لكن لوثتها الأهواء ، واتخذت خطة

 <sup>(</sup>۱) سورة يونس/۳۵.

<sup>(</sup>۲) سورة يس/۲۱.

الجاهلية ، وأعرافها فإن المؤمنين في قلوبهم التقوى ، وهم أحق الناس بها ، لتلزمهم شريعة الله ، وحكمه وقد جاءت المقارنة بين تقوى المؤمن ، وجاهلية الكافر في هذه الآية التي نزلت في سياق عدد من الآيات بعد صلح الحديبية . يقول تعالى : ﴿إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحِمَيَّةَ حِمَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَليماً ﴿(١)

فالتقوى مراقبة لله فى القول والعمل، وتذكر دائم لجلاله، وأن يراك حيث دعاك وأن يفتقدك حيث نهاك، ومن أولى بهذا المستوى فى ميدان العقيدة والتفكير، والسلوك من أهل الإيمان واليقين.

## الداعي إلى الحق أحق بالاتباع

وهذا قضية قرآنية أخرى تسير على منهج المفاضلة أيضاً ، أعنى من الأحق وهى أولوية قرآنية لا إخال أحدا ممن استقامت عقولهم وفطرهم يختلف عليها .

من الأحق بالاتباع؟ صاحب الهوى الذى يصوغ دعوته من هواه . ووسوسة شياطينه أم من يدعو إلى الحق بالمقاييس الاسلامية للحق ، ملتزما كتاب الله وسنة رسوله ، متبعاً الدعاة الهداة من قبله في مناهجهم ؟!!

أنتبع الذى يتخذ من الدعوة ــ وإن كانت حقا ــ مغنى وربحا وتجارة ووجاهة بين الناس؟ أم من يسلك سبيلها يبتغي وجه الله ،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح/٢٦.

بها ، وفى ظلاله يعمر الإنسان ، ويبنى ، ويتقدم ، وإذا فقده الإنسان فقد ملذات الحياة كلها . ويتحقق الأمن فى ظلال الإيمان الصادق ، الخالص لله ؛ إذ أن المرء يدرك مع الإيمان عناية القوى القادر ، ورعايته ، وحفظه ، فلا يبالى بأس غيره .

ومن الحكم الراشدة في هذا المجال قول الشاعر:

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيى دينا ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا

لقد حاور إبراهيم عليه السلام قومه فى هذه القضية. إنهم أشركوا بالله، واتخذوا له أندادا، ومن حمقهم أن خوفوه من آلهتهم، فى الوقت الذى لم يخافوا هم فيه من رب الأرض والسماء. وهذا أسوأ مستوى يهوى إليه العقل الإنساني.

وبهذا الرد الذي يحمل أسباب الإفحام والإبلاس آتى الله نبيه إبراهيم الحجة على قومه .

ومن الأحق بالشهادة ؟

قضية قرآنية خامسة على طريق إعطاء الحق لصاحبه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/٨١ . ٨٢ .

ماكرة لتدبير الكيد والبلاء.

عرف المجتمع المسلم من النوع الأول مسجد قباء ، أول مسجد أسس فى الاسلام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة ثالث ثلاثة من المساجد التى تشد الرحال إليها ، ومساجد أخرى كثيرة ، وعظيمة ارتفعت مناراتها فى أنحاء المعمورة .

وتنزل الآية الكريمة التالية ، وفيها الجواب : ﴿ وَالَّذِينَ النَّحْذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ اَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لاَ تَقُمْ فيهِ اَبَداً لَمَسْجِدُ اُسِسَ عَلَى التّقُوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ اَحَقُ اَنْ تَقُومَ فيهِ ، فيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا وَالله يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ (آ)
المُطَّهرينَ ﴾ (آ)

المؤمنون أحق بالأمن قضية رابعة على الطريق ذاته

الأمن مطلب إنساني ، يشعر فيه المرء بنعمة الحياة ، ويسعد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/١٠٨.

التي نزلت فيها .

موجزة هذه القصة (١) أن بديل بن أبى مريم ، مولى عمرو بن العاص ، وهو مهاجرى خرج فى سفر إلى الشام مع عدى بن زيد ، وتميم بن أوس ، وكانا نصرانيين ، وكان هدفهم التجارة ، ومرض بديل ، وحضرته الوفاة ، وكتب وصية أودعها فى متاعه ، وأمر صاحبيه أن يسلم المتاع لأهله .

ويبدو أن صاحبيه (٢) أخذا شيئا من المتاع ، عرفه أهله عندما كشفوا عن الوصية ، وعرفوا محتواها ، ورفعوا الأمر لرسول الله عليه عليه ، فاستحلف الرجلين بعد الصلاة أنها ماخانا شهادة الله ، ثم أتى اثنان من أقارب «بديل» فحلفا أنها أحق بالشهادة ، وما اعتديا ، وأن لصاحبها متاعا مفقودا عند هذين الشاهدين (٣) في ظروف هذه القصة ذات المغزى الكبير ، والتي تبين إلى أي

<sup>(</sup>۱) هذه القصة رواها البخارى وأبو داود وذكر ابن كثير عدة روايات بعضها غريب وبعضها مرسل، وفيها الصحيح. راجع القرطبي وابن كثير، وتفسير المنار.

<sup>(</sup>۲) تذكر الروايات أن الرجلين هما : تميم الدارى ، وعدى بن بديل ، أسلم تميم سنة ۹هـ وشعر بالإثم ورد المال إلى أقارب بديل ـ راجع لبن كثير جـ ۲ ص ١١٢ وما يعدها .

<sup>(</sup>٣) هذه القصة تكررت مرة أخرى بعد عهد النبي عليه . روى الشعبى أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ، ولم يجد شهودا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة ، وأنيا أبا موسى الأشعرى فأخبراه بتركته ووصيته ، فقال الأشعرى : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد الرسول عليه ، ثم أحلفها بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ، ولا كنم ، ولا غيرا ، وإنها لوصية الرجل وتركته ، ثم أمضى شهادتها . ويروى ابن جرير أن ابن عباس قال لأبي موسى ، استحلفها بعد صلاتها في دينها فإنها لا يبانيان بالحلف بعد صلاة العصر عندنا « راجع تفسير ابن جرير الطبرى ، وابن كثير للآية » .

الأحق بالشهادة المسلم العدل ، وإذا كانت الشهادة على وصية لرجل حضرته الوفاة فالأحق بالشهادة اثنان من عدول المسلمين (۱) فإن حضرته الوفاة وهو على سفر ، ولم يتيسر له شاهدان من المسلمين ، فليشهد اثنان غير عند المسلمين ، ويسلمها المحتضر ماله ليوصلاه إلى أهله ، ويأتى بهما ولى الأمر بعد الصلاة إذا تشكك أهل المتوفى في السفر في ذمتهما ، فيحلفان بالله على أن هذا الذي وصي به الرجل ، وأشهدنا عليه ، وأننا لا نبيع أمانتنا وذمتنا بشمن ، ولا نكتم شهادة . فإن تبين بعد هذا أنهما كاذبان ، فيتقدم اثنان من أقارب المتوفى يقسمان بالله أنهما أحق بالشهادة لقرابتها واسلامها ، وأنهما لن يعتديا ، وأن مال صاحبهما هوكذا وكذا ، ثم يقضى بشهادتها .

هذا الحكم وإن كان من الأحكام النادرة والقليلة لكن نزلت فيه آية عظيمة من كتاب الله تبين من الأحق بالشهادة ، والذي يحسم بقوله الحلاف ، سنذكرها بعد .

لكن هذه الواقعة النادرة كان لها شهرة فى عهد السلف، واختلفت فيها وجهات النظركما أن لها قصة تعد سببا لنزول الآية

<sup>(</sup>۱) حكى ابن جرير عن عكرمة بن عبيدة أنهها اثنان من أقارب المتوفى ، أو من غيرهم أى من غير الأقارب إذا لم يوجد الأقارب . ويرى جمهور التابعين أن المراد بقوله تعالى : ﴿ فَوَا عَمْلُ مَنْكُم ﴾ من ألسلمين . ويقوله ﴿ أَوْ آخران من غيركم ﴾ من غير المسلمين . والأئمة الثلاثة لا يجيزون شهادة الذمى على المسلم ، وأجاز أبو حنيفة شهادة الذمى على الذمى ، وتفرد الإمام أحمد بجواز شهادة الذمى على المسلم . وفى الآية دلاله على هذا لكن بشرط السفر . وحضور الوفاة أى فى هذه الحانة يخاصة .

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوآ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) ومما يلفت النظر النهى عن الإسراف فى سياق الأمر بالزكاة ليستبين لأولى الألباب أن الإسلام يرفض الإفراط والتفريط.

### وللقريب حق على قريبه

بأن يوليه برَّه ووده ، ويشمله بعطفه ، ويشاركه آلامه وسروره ، ويسارع إلى قضاء حاجاته ، وإن كان فقيرا آثره بالصدقة ، قال تبارك وتعالى : ﴿ وُاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اَلْسَبِيلِ وَلاَ تُبَذِيراً ﴾ (٢)

وتجدر الملاحظة ذاتها عندما نرى التحذير من التبذير ملازما للأمر برعاية حقوق القرابة . وإنها وسطية الاسلام التي تؤكد أنه دعوة الحق . وكني .

### ٦ ـ العلم الصحيح ... حق :

العلم قواعد ثابتة ، وأصول راسخة انتهى الأمر فيها إلى أنها قضايا مسلمة . ومن هذه القواعد ما يصل إليه الإنسان عن طريق الدين الذى جاء به رسول من عند الله ، مزوداً بآية تثبت رسالته ، وتؤيد نبوته ، وبهذا يكون ما يخبر به الرسول عن ربه حقائق علمية لا تقبل المجادلة ؛ إذ توافرت لها أسباب الصحة والاستقامة من حيث مصدرها ، وأسلوب توصيلها ، وصيانة الإنسان الموصل حيث مصدرها ، وأسلوب توصيلها ، وصيانة الإنسان الموصل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/١٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/٢٦ . . وانظر سورة الروم/٣٨ .

مدى يهتم الاسلام بقضية الحق ، والحفاظ عليها ، وتحرى أهله نزلت هذه الآية الكريمة التي بينت : من الأحق بأن يقوم بالشهادة مقام الشاهدين الآتمين اللذين استبان ضلالها . يقول تعالى : هيَا عَيُّهَا اللَّذِينَ أَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمُوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ النَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ الْحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ انْتُمْ ضَرَبْتُمْ في الْوَصِيَّةِ النَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ الْحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ انْتُمْ ضَرَبْتُمْ في الْوَصِيَّةِ النَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ الْحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ انْتُمْ ضَرَبْتُمْ في الْلَارْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ شَهَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْالْتِمِينَ . فَإِنْ عُثِرَ عَلَى النَّهُمَا اسْتَحَقَّ النَّمُ الْاَثْمَانِ بِاللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْالْتِمِينَ . فَإِنْ عُثِرَ عَلَى النَّهُمَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ (١) فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## للزرع حق على صاحبه

إن لما تخرجه الأرض من زروع ونمار حقا يجب أن يؤدى ، وحقها فى المبادرة بإيتاء ما يستحق عليها من زكاة للفقراء والمساكين ، وغيرهم من مصارف الزكاة قال تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِيَ النَّمَا النَّمَا النَّالَةُ وَالنَّحْل وَالنَّرْعَ مُخْتَلِفاً الكُلُهُ وَالنَّحْل وَالنَّرْعَ مُخْتَلِفاً الكُلُهُ وَالنَّهْونَ وَالنَّعْن وَالنَّه وَالْتُوا

<sup>(</sup>١) هما اثنان من أقارب المتوفى. يقول ابن كثير: وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولها والحالة هذه . كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث فى جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل ، فيندفع برمته إليهم . كما هو مقرر فى باب القسامة من الأحكام.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/١٠٧.

لقد جاء في القرآن الكريم التحذير من أكثر الظنون فقال تعالى : ﴿ يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا الْجَنْبُواكَثِيراً مِنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِ الْمُنُوا الْجَنْبُواكَثِيراً مِنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِ اللهِ (١)

وهذا التوجيه من العليم الخبير له شأنه ؟ لأنه الظنون تصدر غالباً مصبوغة بالأهواء متأثرة بألوان من الهواجس والانفعالات التي تبعد بها عن الحق وعن الواقع .

ولذا جاء في نصح النبي عَلَيْكُم : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» (٢)

وقد دعا النبى عليه الصلاة والسلام أمته إلى عبادة الله وحده ، وحذرهم من اتخاذ الأنداء ، والوسطاء ، والشفعاء ، وقال عن اللات والعزى ومناه ، كما تحدث الكتاب العزيز : ﴿إِنْ هَيَ اِلْآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وُابَآؤُكُمْ مَآ اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ اللهَّ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ اللهَّ اللهُ اللهُ وَمَا تَهْوَى اَلاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُدَى ﴾ (٣)

فبین لهم أن إتخاذ الأصنام وسیلة لیس قائما علی علم صحیح ، وإنما هو قائم علی ظن وهوی ، ولا یعتد بعلم یقوم علی أساس باطل ؛ إذ هو بهذا أدنی من أن یسمی علما .

وهكذا يحكم القرآن الكريم على المعلومات التي واجه بها أكثر العرب رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الجانب الإلهي وغيره بأنها معلومات ظنية ، لا تسمى علما ، ولا تعد حقا ، لأن

<sup>(</sup>١) جزء من الآية رقم/١٢ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية/٢٣ من سورة النجم.

(الرسول) من تأثير أهواء الآخرين عليه وهو المعروف في علم العقيدة بعصمة الانبياء .

وقد أسلفنا أن القرآن حق ، وهو مجموعة من المعارف ، والعلوم الصحيحة ، جاءتنا من لدن حكيم خبير ، وقد نزل بها الروح الأمين على قلب رسول الله عليه ليكون من المنذرين .

وصحة المعارف والأخبار والعلوم القرآنية ، لم يكن مجرد حكم أصدرته عاطفة الإنسان المسلم ، وإنما هو حكم الواقع ، ونتيجة المعايشة والمصارعة مع النظم والمعارف التي ظهرت في فترات التاريخ المختلفة ، والذي نقطع به ، ويقطع به معناكل منصف أنه قد مضى على نزول القرآن الكريم أربعة عشر قرناً ، ولم ينجح أعداؤه في النيل منه ، أو إثبات فساد حكم من أحكامه ، أو تكذيب خبر من أخباره ، أو التهوين من أمر شرعة من شرائعه ، بل العكس من هذا يمر الزمن فيضيف جديداً يثبت عظمة هذا الكتاب ، وأنه حق من لدن حكم خبير ، وليس للباطل قدرة على التسلط عله .

وهناك علوم يصل إليها الإنسان عن طريق العقل الصحيح، المجود من الأهواء، البعيد عن التأثر بأعراف البيئة وتقاليدها الموروثة، أو بأفكار الآخرين.

وهناك علوم يصل إليها الإنسان عن طريق الحسن والتجربة . ويقابل العلم الصحيح الظن ، والحدس ، والوهم وهي أمور قد يصدر الإنسان أحكامه بناء عليها فتكون أحكاما غير علمية ، وبعيدة عن الحق . وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى﴾ (١) ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءٓاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَانَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)

والعدل في علاقات الناس بعضهم ببعض يعني بالنسبة للفرد: الموازنة بين الروح والجسد، أو مطالب الدين، ومطالب الدنيا، كما يعني أيضاً إعطاء الحق لصاحبه، ولذا وجدنا القرآن الكريم يعد الشرك ظلماً، والمشركين ظالمين؛ لأنهم صرفوا حق الله في العبودية الخالصة إلى غيره، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ (٣)، وقال تعالى: ﴿ اللهُ عَلَيمٌ الطَّالِمُونَ ﴿ أَنَا المَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا المِمَانَهُمْ بِظُلُم أُولِئِكَ لَهُمُ الْطَّالِمُونَ ﴿ (١) والظلم هنا هو الشرك (٥) وقال: ﴿ وَالْكُمَا فِرُونَ هُمْ الطَّالِمُونَ ﴾ (٢)

والعدل فى العلاقات بين الناس يعنى أيضاً المساواة بين الناس صغيراً ، أو كبيرا ، وقد دعا الله تبارك ، وتعالى الناس جميعاً إليه ، إذ قال : ﴿يَآءَيُّهَا آلَّذِينَ امْتُواكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآء للهِ وَلَوْ عَلَى آنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْآقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيراً فَآللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَبَعُوا الْهَوْى أَنْ تَعْدِلُوا﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/٤٥.

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية/١٣ من سورة لقمان .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام/٨٢.

 <sup>(</sup>٥) راجع تفسير القرطبي للآية السابقة .

 <sup>(</sup>٦) جزء من الآية/٢٥٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء/١٣٥.

العلم الصحيح \_ وحده \_ هو الحق فيقول تعالى : ﴿وَمَا يَتَبعُ اَكْتُرُهُمْ اِلاَّ ظَنَّا اِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اَللَهُ عَليمٌ بَمَا يَفْعَلُونَ﴾ (١)

والمفهوم من الآية أن معارفهم .. فيما يتصل بالله ـ وَهُمُّ ، لا تفيد علما صحيحا ، وبالتالى لا توصل إلى حق .

#### ٧ ـ العدل حق:

العدل وجه من وجوه الحق ، وصورة من صوره ، وهو يلتقى مع المعنى الشامل للحق ، بأنه قيمة ثابتة ، وحقيقة راسخة ، وصف الله نفسه بالعدالة ، وسمى نفسه .. بالعدل ..وحرم الظلم على نفسه ، وجعله محرما بين الناس .

وعلى قدر ما فى الظلم من اعتداء على الحقوق بقدر ما فى العدل من رعاية لها .

والعدل بالنسبة لله : أنه أعطى كل شيء خلقه ، وهداه إلى أسباب تحصيل رزقه ، وزوده بما يستعين به على ظروف حياته . وإذا كلف زود المكلف بكل ما يعينه على تنفيذ ما كلف به . ويعفو عما يصدر عن المكلف خارجا عن حدود طاقته ، أو بدون إرادته ، ووضع سبحانه أسمى وأثبت قواعد العدل في علاقته بخلقه مثل قوله سبحانه : ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٢) ﴿مَن

أَهْتَدَٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ،

سورة يونس/٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر/٣٨.

الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللهَ هُو الْحَقُّ الْمُبِينَ ﴿ (١) والمعنى يوفيهم ما يستحقونه من الجزاء العادل.

ويقول سبحانه: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقِّ ﴿ (٢) أَى عند الله موازين عادلة تعطى كل إنسان حقه ، وهي التي جاء في قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ (٣)

وفى موضع آخر تتحدث الآيات عن القضاء بالحق ، فى موقف عظيم ، يشهده الأنبياء والشهداء ، يقول تعالى : ﴿وَاشْرُقَتِ الْآرْضُ بِنُورِ رَبَّها وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِينَ وَالشَّهَدَآء وَقُضِى الْآرْضُ بِنُورِ رَبَّها وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجئَ بِالنَّبِينَ وَالشَّهَدَآء وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (٤) وشهود النبيين والشهداء تأكيد لقضية العدالة الحقة ، أو الحق العادل ، على أن القاضي الأعظم ، وهو خير الفاصلين يعلم السر وأخنى ؟ ولذا قال بعد الآية السابقة : ﴿وَوُونِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو اَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ (٥)

وبعد أن ينتهى الموقف العظيم بثواب من يثاب ، وعقاب من يعاقب ، وسوق المكافرين إلى النار زمرا ، وسوق المتقين إلى الجنة زمرا ، يمثل الملائكة حول عرش الرحمن يسبحون بحمده ، بعد الفصل بين الحلائق ؟ إذ يقول سبحانه : ﴿وَثَرَى الْمَلْتِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقيلَ

 <sup>(</sup>١) سورة النور/٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء/٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر/٦٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر/٧٠.

وقال تعالى : ﴿ يَأَلَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ﴾ (١)

والذى يعنينا أن نثبته هنا أن العدل حق ، وأن القرآن الكريم فى تناوله لمعنى الحق ولفظه ذكره فى عدة مواطن بمعنى العدل . والعلاقة بينها فى الواقع وثيقة كل الوثاقة ، لا تغيب عن العقل الصحيح ، والمنطق السلم .

ونظرة إلى الآيات التي عبرت عن العدل بلفظ الحق نجدها تتصل بالله ، وتؤكد عدالته التي لا ريب فيها ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، فكلها تتصل بيوم القيامة ومشاهده لا نستثنى منها الا آية واحدة تتصل بالعدل بين الناس .

كها أن هناك موقفا قرآنيا يمثل أعلى مستويات العدالة والانصاف.

وسنبدأ بالآيات التي تتحدث عن الحق أى العدل يوم الحساب.

يقول الله تعالى : ﴿وَاللّهُ يَقْضَى بَالْحَقِّ وَاللّهُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَنْى عِهُ (١) والمقصود «بالحق» هنا فى قضاء الله عدالته فى محاسبته لخلقه ، وفصله بينهم ، وهى حق أى أمر ثابت لا مراء فيه .

ويتأكد هذا المعنى في هذه الآية : ﴿يَوْمَئِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دينَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر/٢٠.

اَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُنَاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمينَ (۱) بهذا نرى أَن لفظ «الحق» جاء بمعنى العدل فى آيات تتحدث عن يوم القيامة ، وما فيه من ميزان وجزاء ، وارتباطه بالعدل فى كل مشاهده ، ومواقفه ، كما تحدث ربنا عن الانتقام بالحق والعدل من الأمم التى كذبت رسلها ، وكفرت بآيات ربها .

## وبقيت آية أخيرة

## جاءت في مجال الدعوة إلى الحكم بالحق فيا بين الناس

دخل خصمان على داود عليه السلام فى الحراب ، ففزع منهم ، الأنهها اقتحا السور ، إذ وجدا الباب مغلقا دون داود عليه السلام الذى تعود أن يعتزل الناس يوما للعبادة ، ويخرج يوما للفصل بينهم ، وكان هذا شأنه ، فقال الخصمان ، كما أخبرنا القرآن الكريم : ﴿لاَ تَحْفُ حَصْمَانِ بَعْي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم م بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إلى سَوَآء الصِرَّاطِ ﴾ (١)

فالخصمان هنا طلبا منه الفصل فى قضيتهما ، محذرين إياه من الشطط ، ملتمسين منه وهو رسول قبل أن يكون ملكا أن يهديهما السبيل الأقوم فها اختلفا فيه .

وتستمر الآيات في عرض القضية بين الرجلين: صاحب التسع والتسعين نعجة وزميله صاحب النعجة الواحدة ، وأراد أن يضمها لنعاجه لتكتمل له المائة . ويفهم من سياق القصة أنه ماكان لداود

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون/١١.

<sup>(</sup>۲) سورة ص/۲۲.

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ (١)

ويأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يبصر المستكبرين بهذا الموقف الذي لا مكان فيه إلاّ للعدل ، وكلمة الحق ، فيقول : ﴿ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَليمُ ﴾ (٢)

وطلب شعيب من الله أن يفصل بالحق بينه وبين قومه عندما اشتد عليه أذاهم ، وهددوه ومن آمن به بالخروج من قريتهم ، فقال : ﴿رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْهَاتِحِينَ ﴾ (٣)

ويحدثنا القرآن الكريم عن ضراعة النبى عَلَيْكُ لربه ؛ إذ يدعوه آملا فى عدله ، مؤكدا رحمته ، وقدرته التى يستعين بها على ما يقوله قومه ، ويفترونه من ألوان الكذب والضلال : ﴿قَالَ رَبِّ الْحُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمٰنُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُونَ ﴾ (١)

وعن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله عَيْقَ إذا شهد غزاة قال «رب احكم بالحق» (٥)

وفى عقاب الظالمين البغاة الذين وقفوا فى وجه الرسالات ، وسخروا من الرسل، وأنكروا حقائق الدين. عندما يعاقبهم يعاقبهم بالحق ، ويقضى فيهم بالعدل ، يقول تعالى فى شأن ثمود ﴿فَاحَدَتْهُمُ

سورة الزمر/٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ/٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء/١١٢.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسيره لسورة الأنبياء.

سرق طعمة بن أبيرق درعاً لرجل من الأنصار ، ووضعها في وعاء دقيق ، ولما بدا له أن ذرات الدقيق التي تنتهي إلى بيته قد فضحته ، وأن أمره رفع إلى رسول الله عليه الخد الدرع ، وألتي بها في بيت اليهودي زيد بن السمين . وانطلق نفر من عشيرته ليلا إلى رسول الله عليه فقالوا : يا نبي الله ، إن صاحبنا برىء ، وإن صاحبنا على صاحب الدرع فلان ، وقد أحطنا بذلك علما ، فاعذر صاحبنا على رءوس الناس ، وجادل عنه ، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك ، فقام رسول الله عليه أنه أو عذره على رءوس الناس ، وهم فقام رسول الله عليه البرىء (١) ، وتنزل في هذه المناسبة عشر المات من الكتاب العزيز تبرز الحرص البالغ على أن يقوم في أمة الإسلام الحق والعدل للناس جميعيا سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ؛ إذ هذه الآيات جاءت لإنقاذ يهودي مظلوم ، فأي تشريع على وجه البسيطة يرعى القيم ، وينتصر للحق والعدل كهذا التشريع الحكيم .

ولننظر للآيات التي نزلت في هذا الصدد ففيها عبر بالغة ومواعظ حكيمة ، وتشريعات سديدة . يقول تعالى : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّهِ الْكِتَّابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا الرَّبِكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْحَاتِینَ خَصيماً ﴿ وَاستَعْفِرِ اللهَ اللهَ كَانَ عَفُوراً رَحيماً ﴿ لِلْحَاتِنِينَ خَصيماً ﴿ وَاستَعْفِر اللهَ اللهَ كَانَ عَفُوراً رَحيماً ﴿ وَلاَ تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَانُونَ انْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوُونَ مِنَ اللهِ وَهُو خَوَاناً اَثِيماً ﴿ يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو خَوَاناً اَثِيماً ﴿ يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو

<sup>(</sup>١) راجع فى هذه القصة تفسير الكشاف. والقرطبي. وابن كثير.

عليه السلام أن يعزل نفسه عن الناس بالعبادة فترة من الزمن بل لا بد من مزج أوقات العبادة بأوقات قضاء المصالح ، أو أنه ما كان ينبغي له أن يصدر حكما بمجرد سهاع الدعوى ، وإن كان البغي يظهر فيها من أول وهلة ؛ إذ من قواعد العدالة أن تسمع حجة المدعى عليه . وسواء أكان المأخذ هذا أم ذاك فالشيء الذي نؤكده أن داود عليه السلام برىء كل البراءة مما نسبه إليه القصاص ورواة الاسرائيليات من حديث النساء التسع والتسعين اللاتي أراد أن يكلهن مائة بالسطو على زوجة وزيره «أوريا» الذي أرسله للحرب ليموت ،ويخلو له وجه زوجته ؛ إذ أن هذه القصة الباطلة نسجها خيال بني إسرائيل الذين درجوا أن ينسبوا لأنبيائهم ما لا ينبغي أن ينسب لعامة الناس ، وجاء الكتاب الحق ، فبرأ ساحتهم ، وضعهم الموضع الكريم الذي يستحقونه بجهادهم ونضالهم .

وبناء على هذا فإن الأمر بالحكم بالحق الذى صدر لداود من ربه ، والذى تحمله الآبة التالية ، أساسه الأمران الأولان في نعلم له الفرية الأخيرة التى يرددها القصاص ، يقول تعالى : هيا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَليفةً فى الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بَالْحَقِّ وَلاَ تَتَبعِ الْهَوَى فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ (۱)

## وهذا الموقف القرآنى :

قمة الانتصار لقضية الحق والعدل .. وتلكم التفاصيل بايجاز :

 <sup>(</sup>١) سورة ص/٢٦.

يخافون الله ، فإنهم إن وجدوا من يدافع عنهم فى الدنيا سيفتقدون تماما من يفعل ذلك لهم يوم القيامة .

٤ ـ نزلت بهذه المناسبة ثلاثة تشريعات : أولها : من حق المخطىء أن يستغفر فيتوب الله عليه ، وثانيها : كل إنسان يتحمل ذنب نفسه فلا تزر وازرة وزر أخرى ، ثالثها : من يفعل الذنب ويلقه على برىء فقد تضاعف إثمه وعظم ضلاله .

تشير الآيات إلى أن تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة الواقعة وأن اليهودى برىء هو نوع من العصمة التي أرادها الله لأنبيائه ، ولولاها لأثرت فيه أهواء آخرين .

٦ - تختتم الآيات بالتحذير من كل شيء يدبر سرا ، وأن أكثر النجوى لا خير فيه ما لم يكن من أجل أمر بمعروف ، أو صدقة سر ، أو من أجل الإصلاح بين الناس .

### ٨ ـ القول الصادق حق:

يلتتي الصدق مع الحق ، فالانسان يصدق إذا تحدث بما يطابق الواقع ، إذا كان يحكي ما حدث بالصورة التي يحدث بها ، وإذا كان يعد في المستقبل بأمور هو حريص على الحرص على الوفاء بها وإنجازها .

ويصدق الانسان إذا كان لسانه ترجمانا أمينا لقلبه ، يكشف بحق أحاسيسه ، ومشاعره فى غير التواء ، أو غموض .

والحق يستمد قيمته من ثبوته ، وأنه واقع لا ريب فيه ، والصدق يستمد قيمته من مطابقته للحق .

ومن أجل هذا كل قول صادق طابق الواقع قال عنه القرآن

مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِنُونَ مَالاً يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطاً ﴿ هَاأَنتُمْ هُؤُلا ِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فَى الْحَيْوِةِ اللَّانْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهُ عَنْهُمْ وَكِيلاً ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً اللهُ عَنْهُمْ وَكِيلاً ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً اللهُ عَنْهُمْ وَكِيلاً ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً إِلَّهَ عَنْهُمْ اللهِ عَلْمِهُ وَكَانَ اللهُ عَلَيماً حَكِيماً ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ اللهِ عَلَي نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ مُسِناً ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةُ مِنْهُمْ انْ يُكْسِبُ خَطِيئةً أَوْ إِنْما تُمَّ يَرْم بِهِ بَرِياً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهُمَّاناً وَاثْما مُبْسِناً ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ انْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضُولُونَ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْكَانِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتْ طَائِفَةُ مِنْهُمْ انْ يُضَلِّكُ الْكِنَّابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعَلْمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعَلْمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْكَانِ وَلَا اللهُ اللهِ وَمَا يَضُولُونَ الْا إِلَيْنَالُ وَالْمَالُ اللهُ وَمَا يَضُولُهُمْ إِلاَ مَنْ الْمَلِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يُصْولُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

هذه عشر آيات إن لم تكن نزلت فى هذه الواقعة فإن سياق هذه الآيات وتتابعها على هذه الصورة يعالج الأحداث المحيطة بها . وبالقاء نظرة على هذه الآيات نخرج بالنتائج التالية .

1 ـ تذكير الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب الحق الذي أنزل عليه ، وأنه بناء على ذلك لا بد أن يحرص على الاستمساك بمنهجه ، والاجتهاد في ضوء ما قرره في مجال التقاضي والفصل بين الخصوم .

٢ ــ دعوة إلى الاستغفار مما فكر وشرع فيه .

٣ ـ تحذير من الدفاع عن الخونة الذين يراقبون الناس ، ولا

<sup>(</sup>١) سورة النساء\_ الآيات من ١٠٥\_ ١١٤.

مِنْهُمْ أَجْمَعينَ﴾ (١)

كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنِ الْحُكُمُ اللَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرٌ الْفَاصَلِينَ (٢)

وصدق القول الإلهى قضية لا تحتمل الجدل ، يتبين هذا من الاستفهام المتضمن للنفي في الآيتين الكريمتين : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَديثًا ﴾ (١) ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَديثًا ﴾ (١)

وأخبار القرآن وقصصه من حيث ذاتها صادقة ؛ لأنها مطابقة للواقع الثابت .

يقول تعالى عن القصص القرآبى : ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُو اَلْقَصَصُ الْحَقُ ﴾ (٥) ويقول تعالى : ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ اْبَنِّي أَدَمَ بِالْحَقُ ﴾ (١) ﴿وَيقول تعالى : ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ اْبَنِّي أَدَمَ بِالْحَقّ ﴾ (٧) .

ولما كثر الجدل حول عيسى عليه السلام عرض القرآن الكريم قصته عرضا صادقاً، يكشف كل الزيف، ويضع حدا للمراء حوله، ثم يقول تعالى فى نهاية الحديث عنه: ﴿ لَٰ لِكَ عَيْسَى ابْنُ مُرْبَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذَى فيهِ يَمْتُرُونَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة ص/٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء جزء من الآية/١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء جزء من الآية/٨٧.

<sup>(</sup>٥) جزء من الآية/٦٢ آل عمران ، وراجع الكهف/١٣ بلفظ ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق ) .

<sup>(</sup>٦) جزء من الآية/٢٧ممن سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة/٦٢ أُل عمران/١٠٨ . والجاثر:٢/ .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم/٣٤.

الكريم : إنه حق وكل قول كاذب وصفه بأنه غير حق .

وللسبب نفسه أطلق لفظ الحق على القرآن ، وعلى العدل ، وعلى العلم الصحيح ، وعلى ما يجب للإنسان على أخيه الإنسان .

فالله تعالى لا يقول إلاّ الحق ، أى الصادق من القول ، المطابق مطابقة تامة لأحداث الحياة ، ووقائعها ، والملائم ملاءمة تامة لظروف الإنسان ومطالبه ، وحاجاته ﴿ اللَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عَلَمُ مُنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عَلَمُ الْحَبِيرُ ﴾ (١)

وقد أكد الله ذلك بحلمه وكرمه \_ ليطمئن عباده إلى ما يأتيهم من شرعه .

يقول تعالى : ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي اَلْصُّورِ ﴿ ( ُ ) وَيَقُولُ اللَّهِ عَلَى السَّبيلَ ﴾ ( ثا ويقول تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدَى السَّبيلَ ﴾ ( ثا ويقول تعالى : ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُولُ ﴾ ( ا

فكلمة «الحق» في هذه الآيات يراد بها الصدق ، ومن تكرير لفظ الحق في الآية الأخيرة تأكيد من رب العزة لمنهج الحق والصدق الذي اتسم به قوله وحكمه حتى قال السدى (٥) إنه قسم أقسم الله به بدليل الآية التالية التي تعد بمنزلة الجواب لردع الشيطان في بغيه وعناده ، وكذبه وضلاله ﴿ لأَمْلاًنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبعَكَ فَ

<sup>(</sup>١) سورة الملك/١٤.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية/٧٣ الأنعام.

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية/٤ الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) سورة ص/٨٣.

<sup>(</sup>۵) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ٤ سورة ص.

الحَقّ ﴾ (١)

أى لا حياء في مواجهة الأمور بصدق.

وليس معنى هذا أن ربنا يطالبنا بالتخلى عن صفة الحياء ، كلا فالحياء من صفات المؤمنين ، كما جاء فى الحديث الشريف : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ، إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (٢) وإنما المراد أن رب العالمين وهو الملك الحق فوق نوازع البشر وأهوائهم فتفضل على نبيه الذى استحى من مواجهة من أطالوا الجلوس وآلموه بأن واجههم باقرار هذا المبدأ العظيم قرآنا يتلى ، فكنى نبيه ، وكنى الصادقين من عباده مئونة مواجهة الثقلاء بالقول الصادق ، الذى يكلفهم أحيانا الخروج عن خلق الحياء الذى غرفوه باسلامهم .

وستظل هذه الآية درساً لكل ثقيل ، وحفاظا على حياء المؤمن وتحمله .

والصدق من الصفات التي عرف بها الرسل.

فقد قال تعالى فى وصف اسهاعيل عليه السلام : ﴿وَالْذَكُرُ فَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ (٣)

وفى حديث القرآن الكريم عن موسى عليه السلام ، وهو يواجه فرعون ، يقول تعالى : ﴿حَقيقٌ عَلَى أَنْهُ لَا أَقُولَ عَلَى أَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم/٤٥.

<sup>(</sup>٤) جزء من الآية/١٠٥ من سورة الأعراف.

وقد نعى القرآن الكريم على العرب تكذيبهم به مع أنه الصدق بعينه فيا يحكيه من أحداث الماضى ، وما يشير إليه من أحداث المستقبل ، ويمر الزمان فيكشف عا فيه من قيم ، ومعارف وحكم صادقة ، فقال تعالى : ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ . لِكُلَّ نَبَأٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ (١) . والقرآن الكريم هنا يبين لهم أن المستقبل كفيل بكشف حقائق الكتاب ، وتأكيد صدقه .

والكذب على الله ضلال وحاقة ، والكاذب فى هذه الحالة بعيد كل البعد عن الحق وهو أهل للهوان والعذاب يوم الحساب ، فيقول تعالى : ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ﴾ (٢)

والقول الصادق أمانة ، ولا ينبغى أن يتحول عنه الانسان لأى سبب من الأسباب كأن يكون فيه خدش للحياء ، ونحوه من المعانى والصفات المستجسنة فى غير هذا المجال . غير أن المسلم مطالب بالتجمل فى صدقه .

وقد علمنا رب العالمين منهجاً نتخذه لنا قدوة ، وهو قوله سبحانه ـ الذى أشرنا إليه فيما مضى ـ لبعض أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام وقد أطالوا الجلوس عنده ليلة عرسه بزينب ﴿إِنَّ لَا يَسْتَحَى مِنَ لَكُمْ ۖ كَانَ يُؤْذَى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيى مِنْكُمْ وَٱللهُ لاَ يَسْتَحَى مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/٦٦. ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/٩٣ .

## ٩\_ الحكمة حق :

إذا كان الصدق حقاً ، والعدل حقا ، وما وجب للإنسان على أخيه حقاً فإن الحكمة تعد من أسمى صور الحق ، وأروع مظاهره .

والحكمة تعنى القول المحكم السديد ، الذى لا يرى فيه خلل أو اضطراب ، والذى يصيب موضعه بلا زيادة ولا نقصان ، فهو بمثابة الدواء الموصوف بدقة للداء ، يصيب الحقيقة ، ولا يجاوزها ، ولا يعطى فرصة لمتشكك أو مرتاب .

والذى يُعْطَى الحَكَمة إنسان ذو حظ عظيم ؛ إذ تتفتح له أبواب الخير وأسبابه ، ولن يؤتاها إلاّ إذا آمن بالله أيمانا صادقاً ، وخالصاً ، والتزم منهجه التزاماكاملا ، فهى ثمرة تربوية للاستمساك القوى بدين الله وشريعته .

ومن هناكانت الحكمة هدفا من أهداف دين الله ، ومهمة من المهام الكبيرة التي كلف بها رسله ، يقول تعالى على لسان إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام : ﴿وَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزكّيهِمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ عَلَيْهِمْ الْكَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزكّيهِمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴿ اَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزكّيهِمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴿ اَيَاتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُ اللهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحَكيمُ فَيعَلِمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيَعَلِّمُهُمْ وَيَعَلِمُهُمْ وَيَعْلَمُهُمْ وَيَعْلِمُهُمْ وَيَعْلِمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيَعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيَعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيْ وَيُؤْكِيهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيَعْلَمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيَعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعِلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعَلِمُهُمْ وَيْعِلْمُهُمْ وَيْعِيْمُ وَيْعَلِمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُهُمُ وَيُعْلِمُهُمْ وَيْعِلْمُهُمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ والْعَلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعَلِمُ وَيْعِلِمُ وَالْعُلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلِمُ وَالْعَاعِمُ وَلَعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَيْعِلْمُ والْعُلُمْ وَيْعِلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُمُومُ وَالْعُمُ وَالْعُلُومُ وَلِعُومُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْ

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٣٤/.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١٢٩.

وهذا شأن الرسل جميعاً ، صدق فى البلاغ عن الله دون تجاوز أو تقصير يوضح هذا تماما ذلك الحوار الذى سجله القرآن الكريم بين النبى محمد عليه الصلاة والسلام وقومه ، وقد كانت تزعجهم آيات القرآن الكريم بالحق الذى يخالف ما ألفوه فيطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيره .

يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ الْيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا اَئْتِ بِقُرَانِ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِيْلُهُ قُلْ يَكُونُ لَى اِنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسَى اِنْ اِتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوحَى اِلَىَّ اِنْى اَحَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١)

فالصدق ، وَالبلاغ الله الله الله التزم به رسول الله عَلَيْهِ ، شأن الأنبياء قبله نجد هنا أن الله تعالى يأمره أن يخبر الناس بها ، حتى لا يطمع طامع فى تغيير أو تبديل على هواه .

وقد بين آلله تبارك وتعالى أن نبيه الكريم لا يكذب ، ولوكذب فان الله تبارك وتعالى لن يتركه ، فيقول تعالى : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضُ الْاَقَاوِيلِ . لاَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ عَنْهُ حَاجزينَ ﴿ (٢) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ عَنْهُ حَاجزينَ ﴾ (٢)

ولأجل هذا كان الاتهام بالكذب يؤلم النبى عليه الصلاة والسلام أشد الألم حتى إن الله تبارك وتعالى سَرَّى عنه ، وقال له : ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذَّبُوا وَاوُذُوا حَتَّى اللهِ مَ لَكُذَّبُوا وَاوُذُوا حَتَّى اللهِ مَ لَكُذَّبُوا وَلاَ مَبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَائ اللهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَائ

سورة يونس/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة من ٤٤ ـ ٤٧.

# اِلاَّ بِالْحَقَ ﴾ (١)

ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاَعِبِنَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا اللَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) كا يقول جل شأنه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ﴾ (٣)

والمراد بالحق فى هذه الآيات كلها ، وفى المواضع التى كررت فيها هو الحكمة ، ودليل ذلك مقابلتها باللعب ، أو بالعبث ، أو بالباطل ، كما رأينا فى سياق الآمات السابقة .

والحق وراء خلق الشمس والقمر، ومالها من منافع كثيرة للناس، توضحها هذه الآية: ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الْحَقَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الْحَقَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الْحَقَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

والحق هنا ليس سوى الحكمة السديدة ، والتقدير المحكم الدقيق الذي ينأى بهذه المخلوقات عن العشوائية والعبث .

ونزول الملائكة على البشر قدر مقدور . فليس هو بالأمر المتروك للأهواء الضالة ، ولأجل هذا عندما اتهمت قريش رسولها الذي جآءها بالذكر من عند ربهم ، ووصفوه بالجنون ، وطلبوا منه أن يأتيهم بملائكة تنزل من السماء ، تشهد له كان الجواب من عند

<sup>(</sup>۱) سورة الحجر/۸۵ ، والروم/۸ ، والدخان/۳۹ ، والأحقاف/۲ مع اختلاف يسير في اللفظ ( ما خلقنا ــ ما خلق الله ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان/٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>۳) سورة ص/۳۷.

<sup>(</sup>٤) جزء من الآية/٥ من سورة يونس.

الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلاَّلٍ مُبينَ ﴿ (١) وَإِذَا قَرَانَا القَرآنِ الكريم نجد أنه عبر عن الحكمة بلفظ الحق .

تأكيدًا لكونها إحدى الحقائق الدينية والكونية .

فعبر بلفظ الحق عن حكمة الله تعالى فيها يُحلق ، وفيها يعمل . ويدبر

فمن أعظم مخلوقات الله خلق السموات والأرض ﴿لَحُلْقُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ اَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ (٢) وقد خلقها الله بالحق أى بالحكمة ، ومن أجل حكمة بالغة .

يقول تعالى : ﴿خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالحَقِّ﴾ (٢) ﴿وَهُوَ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ

وفى آيات أخرى جاءت العبارة بصورة حاصرة تؤكد أن الحكمة السديدة وراء الخلق المحكم ، والابداع العظيم لهذه المحلوقات الكبيرة ، وما بينها من ملايين المحلوقات تزحف وتسعى ، وتسبح ، وتقفز وتطير .

يقول الله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران/۲۶ كما ورد في السورة نفسها في شأن عيسي عليه السلام هويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، الآية/۲۸.

<sup>(</sup>٢) جُزَّءَ من الآية/٥٧ من سورة غافر.

 <sup>(</sup>٣) جزء من الآية/٣ من النحل . ٤٤ من العنكبوت ، ٥ من الزمر . ٣ من التغابن .
 ٢٢ من الجائية بزيادة واو (وخلق) .

<sup>(</sup>٤) جزء من الآية/٧٣ الأنعام.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم/١٩٪.

آنفاً ، قال بعض المفسرين والفقهاء: إن الحكمة (١) هي السنة النبوية ، وهذا فهم له ما يسوغه بالنسبة للآيات التي تتحدث عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لأن سنته وهي التطبيق الرشيد والسديد للقرآن الكريم تعقد قمة الحكمة . والذي يحسن التطبيق ، ويقدم بعمله القدوة والأسوة حكيم أي حكم .

وعلى هذا النحو أيضاً يمكن أن نفسر الحَكَمة التي جَاءَت في الحديث عن رسالة عيسى عليه السلام ، وأنها تعنى التطبيق الحكيم لما شرعه الله له .

وإذا كانت الحكمة هي السنة النبوية فماذاك إلاّ لأن السنة حق لا ريب فيه .

وإذا بحثنا عن الحكمة وراء خلق البشر، أو عن الحق وراء خلق البشر وكل ما خلقه الله وراءه حق أو حكمة . وجدنا أن العبودية لله تعالى التى ينتظم فى إطارها كل علاقة قويمة تربط الإنسان بالحياة والأحياء . قال تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والْإِنْسَ اللَّ لِيَعْبَدُونِ مَا أُرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أُريدٌ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ (٢)

ولأن الحكمة من أبرز مظاهر الحق كانت وراء كل ما خلق الله ، وما حكم به ، وما قدر فإنه ينبغى من ناحية أخرى أن تكون وراء سلوك المؤمن بحكم اهتدائه بمنهج الحكيم الحبير ، وافتقادها فى سلوكه يعنى انحرافا بينا فى عقيدته ، وفى ارتباطه بربه .

فمرتكبو الذنوب الكبيرة ، ومقترفوا الجرائم العظيمة بعدوا عن

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف. والقرطبي وابن كثير.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات/٥٦. ٥٧.

الله : ﴿ مَا نُنزِّكُ ٱلمُلئِكَةَ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَاكَانُوا اِذًا مُنْظَرِينَ ﴿ (١) أَى لُو أَن الله أَجابِهم إلى ما أرادوا ، وأنزل ملائكة ما أمهلهم لحظة بعد تكذيبهم .

وقد أسلفنا حديثا عن ارتباط القرآن بالحق فى قضية نزوله، وقد أوضحنا هذا الارتباط بأنه دفع للشّبه التى طرحها المتشككون فى قضية نزول القرآن من عند الله، سواء أكان هؤلاء المتشككون من القدماء، وكان منهم كثيرون أم من المحدثين، ولا يزالون يرمون بكل جديد من إفكهم ومفترياتهم.

ويمكن تفسير الحق المرتبط بنزول القرآن الكريم بأنه الحكمة المصاحبة والملابسة لكل ما ورد فيه من خبر أو موعظة ، أو تحذير ، أو تبشير . أو تشريع ، وهذا التفسير يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ هذه الآية : ﴿ اَفَعَيْرَ اللهِ اَبْتَعٰى حَكَماً وَهُوَ اللَّذِى اَنْزَلَ اللَّهُمُ الْكِتَابَ مُفْصًلاً وَاللَّذِينَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ آنَهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (١)

فالآية هنا تبين أنه لا ينبغى التماس حكم غير رب العالمين ، أحكم الحاكمين ، الذي أنزل كتابا فصّل فيه العلاج لكل داء يُلِم بالمجتمع البشرى ، والذي نزل عليهم الكتاب أول من يعرف ما فيه من بلاغة وحكمة وإحكام .

بقى أن نشير إلى تفسير «للحكمة» التي جاءت معطوفة على الكتاب في رسالات الرسل التي أشارت إليها الآيات التي ذكرناها

<sup>(</sup>١) سورة الحجر/٨.

<sup>(</sup>٢) سبورة الأنعام/١١٤.

اَليم 🍇 🗥

ُ ويقول تعالى : ﴿ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلٱنْبَيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ﴾ (٢)

ونلاحظ فى الحديث عنهم أن جرمهم هذا قد اقترن بالكفر بآبات الله.

### (ب) الاستكبار :

من الآفات الخلقية التي يضل صاحبها طريق الحق. ومنهج الحكمة . ويقدم على تصرفات طائشة . وأعال حمقاء لا تجد لها سببا يجيزها . وتحس هذا من حديث القرآن الكريم عن المستكبرين . وأعالهم المضالة .

يحدثنا القرآن الكريم عن قبيلة «عاد» التي كانت تسكن الأحقاف جنوب شرقى الجزيرة العربية ، وقد مكن الله لهم في الأرض ، فردوا على النعمة بالاستكبار ، فكانوا إلى الحمق أدنى منهم إلى الحكمة والرشد . فيقول تعالى : ﴿فَامَّا عَادٌ فَاستُكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً أُولَمْ يَوُوا أَنَّ اللهَ اللهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ اشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ (٣)

وسار على منهج الاستكبار فرعون معتزا بجنده وملكه ، وقال لقومه : ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرِي﴾ (١) وطلب من كبير أعوانه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/٢١.

<sup>(</sup>٢) صورة آل عمران/١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت/١٥.

<sup>(</sup>٤) جزء من الآية/٣٨ من سورة القصص.

الحق، وضلوا طريق الحكمة، وليس وراء تصرفهم هذا حجة مقبولة، أو سبب مستساغ، ولو تتبعنا ما جاء فى القرآن الكريم عن مثل هؤلاء الناس لأدركنا من أول الأمر أنهم قوم بلاحق ولا حكمة.

وهذه صور قدمها لنا الكتاب العزيز.

### (١) بنو إسرائيل وقتل الأنبياء :

الأنبياء اختارهم الله واصطفاهم ليكونوا أئمة يهدون الناس بأمر الله ، ويقودونهم إلى كل خير في هذه الحياة ، فلهم في النفوس مهابة ، وفي القلوب مكانة ، فعندما يفكر انسان من الناس في قتل النبي ، فمعني هذا أن قلبه أجدب من الإيمان ، وتقلص منه نور الهداية وأصبح كالحجارة بل أشد قسوة ، وسار بينه وبين الحق بون شاسع ، تغلب على طبعه الحاقة أكثر من الحكمة ، وهو للكفر والعصيان أدنى منه إلى الطاعة والإحسان .

ولقد تورط بنو إسرائيل فى هذا الجرم ، وتحدث القرآن الكريم عنهم بهذا فى أكثر من موضع ، يقول تعالى : ﴿ فَلِكَ بِانَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايَاتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِينَ بِغَيْرِ ٱلحَقِّ فَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (١)

ويقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ لِإِيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينَ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينَ الْعَلْمِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَاْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشَيْرُهُمْ بِعَذَابٍ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٦١.

بعيدين عن نهج الحق ، وخطة الحكمة والرشد .

#### ( حـ ) البغى :

والبغى نزعة آثمة ، ونزوة ضالة ، ينحرف الإنسان معها عن الحق ، ويتجاوز حد العرف ، فلا يرعى حرمة ، ولا يحترم شرَّعة ، ومن هنا كان البغى من بين الصور التي يبعد معها صاحبها عن الحق والحكمة . وحديث القرآن الكريم عمن يبغون يكشف عن هذه الأمور .

فنى سورة الأعراف نرى البغى بغير الحق – وكل بغى بعيد عن الحق – وكل بغى بعيد عن الحق – من بين المحرمات التى حذر الله تعالى منها ، قال تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِئْمَ وَالْبَعْى بَغِيْرِ الْحَقّ وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

لقد عُدّ البغى هنا بين كبار المحرمات ، وهذا كاف فى الكشف عن شطط الباغى ، وسفاهة تصرفه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/٣٣.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية/٢٣ سورة يونس.

أن يصنع له صرحا يطلع منه إلى إله موسى . هذا التصور الفرعونى الذى تحس منه الرعونة أكثر من الاتزان صدر بسببه الحكم على فرعون بالبعد عن الحق والحكمة ، فيقول تعالى : ﴿وَٱسْتُكْبُو هُوَ وَجُنُودُهُ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ الْيَنَا لاَ يُرْجَعُونَ﴾ (١)

وآفة الاستكبار ، تكلف صاحبها شططا ، إذ هي نشأت عن حاقة ضالة ، وعقوبتها لصاحبها تتمثل في تخبطه ، فهو بعيد عن الرشد ، قريب من الغي ، قليل الاعتبار بما يمر به من آيات ومواعظ ، يقول تعالى : ﴿ سَاَصُرِفُ عَنْ الْيَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ اليَّةِ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبيلَ الْغَي يَتَخَذُوه سَبيلاً ذلك اللهُمْ كَذَّبُوا بِايَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ ﴾ (٢)

وأما يوم القيامة فلهؤلاء المستكبرين عذاب مهين ؛ إذ يقول تعالى : ﴿فَالْيُوْمَ تُجْزُوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ (٣)

وكل من يستخفهم الطرب ، ويدفعهم الفرح إلى الكبرياء والبطر يلقون هذا المصير يوم القيامة ، ويقال لهم : ﴿ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (أَكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (أَكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (أَكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (أَكُنْتُمْ وَمُسَارِهُمُ الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (أَكُنُوا ولا شك أنهم بتصرفهم الأحمق ، ومصيرهم الأسوأ كانوا

<sup>(</sup>١) سورة القصص/٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/١٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف/٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر/٥٧.

يطالب بموجبه ولى أمر المسلمين بقتل القاتل ، وعندما يقتص منه يكون القتل حينذاك بالحق ، يقول تعالى : ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

# ١٠ \_ الحق ... التام الكامل :

ومن الصور التي استخدم فيها لفظ « الحق » استخداما حكيما لغويا ، وقرآنيا أن يطلق على كل شيء أوفى على الغاية ، واستوفى عناصر التمام والاكتمال .

وكأن الشيء الموسوم بالحق فى هذه الحالة بلغ غايته ، وأخذ حقه ، ولم ينقصه صاحبه شيئا ، ويرد هذا المعنى فى كل استعمال يضاف فيه لفظ «حق» إلى مصدر الفعل قبله .

وجاء هذا الاستخدام فى القرآن الكريم فى عدة مواضع ، تتصل بالله ، أو بدعوته الحقه ، أو بكتابه ، أو بالجهاد فى سبيله ، أو بالعبودية الخالصة لوجهه .

وحقها فى أن تؤدى تامة كاملة خالصة وسنشير بإيجاز إلى هذه المواضع :

#### ١ \_ الملك الحق :

نرى الناس في الدنيا يمنحهم الله شيئا من الملك فيملكون .

<sup>(</sup>١) جزء من الآية/١٥١ الأنعام. ٣٣ من الإسراء.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية/٣٨ من سورة الفرقان .

والبغاة كالظالمين يتحملون مسئولية بغيهم ، ويلقون نفس مصيرهم لأن كليهما جاوز الحق ، وجانبه السداد ، يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اليم (١)

#### (د) قتل النفس:

جريمة منكرة ، وشر ما ارتكب على وجه الأرض ، لقد صور القرآن الكريم فظاعتها ونكرها إذا وقعت بغيا وظلما في غيبة الحق والحكمة ، يقول تعالى : همِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَآئيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْلَارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّماً أَحْيًا النَّاسَ جَميعًا ﴾ (٢) فالفرد إذن تجاوز ببغيه الفرد الذي قتله إلى المجتمع الذي أظله .

ويقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ (٣) .

وبناء على هذا فالإقدام على القتل من جانب المؤمن لابد أن يكون له مسوغ كبير، وسبب عظيم، ولا يوجد فى الدنيا كلها سبب يسوغ القتل إلا قصاصا، أو من أجل الخروج على الجماعة، وما عدا ذلك فللدم حرمة بالغة فى الإسلام.

ودليل هذه الحرمة أنه في القصاص يعطي ولي الدم سلطانا ،

 <sup>(</sup>١) سورة الشوري/٤٢.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية/٣٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٩٣.

فلا وعى ، ولا فهم ولا إدراك صحيحا ، ولا تقدير لمسئولية القراءة وما تستتبعه من التزام بما تقرأ ، فتخرج الألفاظ من اللسان دون أن تمر على القلب فلا تبلغ من السامعين أكثر من الآذان .

أما التلاوة الصحيحة فلها حق : بأن يتدبر القارئ ، ويتأمل ، ويعى ، ويعقل ، ويفتح للآيات قلبه ، ويمزق ما يقف دونها من أستار الجهل والغفلة ، والتعصب ، والتقليد ، ومثل هذه التلاوة وصف رب العالمين أصحابها فقال فيهم : ﴿الَّذِينَ 'اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ (١) .

#### ٤ ـ الجهاد الحق:

البذل والتضحية على اختلاف درجاتهما حق لله سبحانه وتعالى وحده ، وهما ثمرة الإيمان وبرهان صدقه ، وإذا أقدم عليهما المؤمن يدفعه إيمان سليم كان جهاده حينئذ مكتملا ، مستوفيا حقه من التفانى والإخلاص ، جديرا بأن يحقق غايته من الإعزاز والانتصار في داخل النفس ، وفي محيط المجتمع المسلم ، وفي اللقاء الدامي مع أعداء الله .

يقول الله تبارك وتعالى يدعو إلى هذا النوع من الجهاد: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبْيكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَيْنِ مِنْ حَرَج ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) جزء من الآية/١٢١ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية/٧٨ سورة الحج.

وينزع من آخرين الملك فإذا هم منه مجردون ، معنى هذا أن ملك الانسان فى الدنيا عرض زائل والملك الحق لله وحده ؛ لأنه الذى يمنح ويمنع .

حتى إذا كان يوم القيامة يأتى الناس فرادى ، كما خلقهم الله أول مرة ، وقد تركوا وراء ظهورهم ما خوّلهم من مال أو جاه ، ويبقى الملك تاما كاملا لرب الوجود ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴾ (١) ولأجل هذا وصف الله تعالى ملكه فى هذا اليوم بلفظ « الحق » الذى يعنى الكمال والتمام ، بعيدا عن شبهة الملكية لمخلوق ، مها كان قدره ولذا قال تعالى : ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِدُ الْحَقُ لِلرَّحْمُنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسيرًا ﴾ (١) .

### ٢ - دعوة الحق :

يقول الله تعالى : ﴿له دعوة الحق﴾ وقد أسلفنا الوجهين اللذين قيلا فيها وهما : الدعاء الصحيح يجب أن يتجه لله ، والدعوة إلى الحقائق الثابتة التي لا ريب فيها ينبغي أن تصدر عن الله ، ونضيف هنا أنه في كلا الحالين فيها معنى التمام والاكتمال سواء أكانت دعاء خالصا لله أم كانت دعوة صادقة في سبيل الله .

#### ٣\_ التلاوة الحقة:

القرآن الكريم يتلوه التالون، ومنهم من لاتتجاوز الكلمات فمه،

<sup>(</sup>١) سبورة غافر/جزء من الآية/١٦.

<sup>(</sup>٢) سنورة الفرقان/٢٦ .

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالْاَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ ﴾ (١) .

وفهم بعض المشركين خطأ ، وفيهم من أهل الكتاب أن إنكار الوحى فيه تعظيم لله ، فرد عليهم القرآن الكريم بأنه تعظيم ناقص ؛ إذ قال : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا مَا آنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَنَىءٍ قُلْ من أَنْزَلَ اللهَ عَقَ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا مَا آنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَنَىءٍ قُلْ من أَنْزَلَ الكِتَابَ اللّٰذِي جَآء بِهِ مُوسَى نورًا وَهُدى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُمْ مَالَمُ تَعْلَمُوا اللهُ تُمْ فَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ (٢) .

### ٧ ـ الرهبانية وحقها :

جعل الله تعالى فى تلامذة عيسى عليه السلام وحوارييه رأفة ، ورحمة ، واتجهوا إلى الترهب والعزوف عن الدنيا إمعانا فى الرغبة فيما عند الله ، وزهدا فى مفاسد الحياة وترفها ، وما تحفل به من صراع وخصومات ، لا سيما على ضوء تجربتهم مع اليهود .

ولم يكتب الله عليهم هذا الترهب، وإنما هو من مبتدعاتهم . أمرهم الله فقط بعبادات تخلص القلب إلى الله ، وتطهره من رذائل الحياة ، فلم يعرفوا لهذا الترهب حقه ، ولم يرعوه حق رعايته ، وذلك بشططهم ، وتحويلهم العبادة إلى سلبية قاتلة ؛ إذ يغرق المجتمع من حولهم في الضلال ، وهم في عبادتهم التي استحسنوها مشغولون ، أو أنهم قصروا في أصول العادة ،

<sup>(</sup>١) سورة الزِمر/٦٤ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/٩١٪.

#### ٥ ـ التقوى الحقة :

والتقوى أرفع درجات الإيمان ، وهي تعني أن يأخذ المؤمن نفسه بكل أسباب الوقاية من آفات الحياة وأدوائها ، مراقبة لله ، وابتغاء رضاه وينبغي لهذا أن تكون مكتملة في أسبابها ووسائلها ، خالصة لله تعالى ، ولأجل ها داا الله المؤمنين إليها فال : ﴿يَآءَيُّهَا الله عَلَى المَّوْنَ اللهُ وَالْتُمُ وَلَا تَمُوثُنَ اللهُ وَالْتُمُ وَلَا تَمُوثُنَ اللهُ وَالْتُمُ وَالْتُمُونَ اللهُ وَلَا تَمُوثُنَ اللهُ وَالْتُمُ وَلَا تَمُونَ اللهُ وَالْتُمُ وَلَا تَمُونَنَ اللهُ وَالْتُمُونَ اللهُ وَالْتُمُونَ اللهُ وَالْتُمُونَ اللهُ وَالْتُمُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لِلللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَ

#### ٣ ـ ﴿مَا قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ ﴿ :

وردت هذه الآية فى ثلاث مواضع من كتاب رب العالمين ، وهى فى هذه المواضع الثلاثة تكشف عن سوء فهم المشركين الذى أوقعهم فى جريمة الشرك ، فهم لم يعرفوا قدر الله ، ولم يدركوا حق جلاله وكاله ، تصوروه بعيدا فالتمسوا له الواسطة ، وظنوه قاسيا عنيفاً جائرًا فالتمسوا له الشفاء ، يقول تعالى : ﴿ يَآءَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا فَكُمُ اللهُ عَلْ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ فَكُوا الله وَلَوْ اللهِ وَلَوْ الله وَلَوْ يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ فَعَنَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرُوهِ (٢) .

ويقول تَعالى : ﴿ وَقُلْ الْفَغَيرَ اللهِ تَاْمُرُونَى اَعْبُدُ أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ مَا مُرُونَى اَعْبُدُ أَيُّهَا اللَّهِ مَمْ السَّرِك ، وحثه على العبادة الخالصة إلى أن يقول تبارك وتعالى ، كاشفا سِرَّ وقوعهم في الشرك :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/٧٤ ، ٧٤ .

وطفنا بأنحائه ، وتتبعنا لفظ « الحق » واستخداماته فيه نرى أنفسنا قد عرضنا لكثير من الحقائق التي قدمها القرآن للبشر ، وهي في الوقت نفسه أصول التكوين العقدى في الإسلام مما يجعلنا نزداد يقينا بتلاقى طرفى القضية تماما . . الإسلام . . . دعوة الحق .

## أولها ، وأسهاها :

الله هو الحق ، ووجوده الحقيقة التي لا توجد ثمة حقيقة أثبت منها ، بل إن الحق لا يأخذ هذا المسمى إلا إذا كان صادرا عنه ، أو على صلة به .

يتأكد أنه الحق بوحدانيته ، وتجرده ، وأنه الحي القيوم الذي يمنح الحياة لكل حي ، وباستمرار الكائنات على قوانين محكمة ، وسنن لا تتخلف ﴿لاَ ٱلشَّمْسُ يَنْبَغي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ (١) .

#### والرسل حق:

منهم من قص الله خبرهم ، ومنهم من لم يقصص الله علينا سيرهم ، وجاءوا مزودين بآيات الله التي تثبت أمام المعاندين الجاحدين صدقهم ، وأنهم جاءوا بالحق من ربهم ، وليزداد الذين آمنوا إيمانا .

## والكتب السماوية حق :

جاء بها الرسل من عند الله تحمل شريعة الله ، وحكمه ، وقد

<sup>(</sup>١) سورة يس/٤٠.

فوما ينبغى لها فلم يدركوا ما أمرهم الله بها ، ولم يصلوا إلى ما الزموا به أنفسهم .

يقول ربنا تبارك وعالى : ﴿ ثُمَ قَفَّيْنَا عَلَى التَّارِهِمْ ( بَرُسُلِنَا وَقَفِينَا عَلَى التَّارِهِمْ ( بَرُسُلِنَا وقفينا بِعيسَى ابْنِ مَرْنَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ أَلَّذِينَ الْبَعْوَةُ رَاْفَةً وَرَهْبَانِيَةً أَبْتَدَخُنَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اللَّا أَبْتِغَآءَ رضوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا اللّذِينَ المَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٢) .

يقول ابن كثير: (فما رعوها حراايتها) أى فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما: الابتداع في دين الله والثانى: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل «(٤).

والرهبانية ليست منهجا مرضيا في دين الله ، وإن نجا عن طريقها بعض النصارى قبل البعثة المحمدية ، وقد روى أن رسول الله على قال : « لكل بني رهبانية ، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل » (٥) ولم تكن رهبانية الأنبياء سوى إمعان في الدعوة ، ونشر الدين الحق .

## حقائق في القرآن:

ومع هذه السياحة التي أوغلنا فيها في أعاق الكتاب العزيز ،

<sup>(</sup>١) الضمير هنا يعود على نوح وإبراهيم فى الآية السابقة وهي قوله تعالى : ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهُمِ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد/٢٧.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير ابن کثير جـ ٤ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد عن إياس بن مالك .

ما يؤمرون ، لا تتصور منهم المعصية ، فهم كالقوانين الثابتة ، المنفذة لحكم الله وقضائه ، منهم الروح الأمين الذي ينزل بالوحى على الرسل ، ومنهم ملك الموت الموكل بالوفاة ، ومنهم الحفظة ، وفيهم الكرام الكاتبون .

وهذه هى الصورة الحقة التى عرضها القرآن الكريم للملائكة ، وتناولتها السنة الصحيحة ، والإيمان بهم عنصر من عناصر العقيدة الإسلامية ، ولذا يقول تعالى : ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُثِبِهِ وَكُثِبِهِ وَكُثِبِهِ وَلَمُ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّاخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلالًا بَعيداً ﴿ (١) .

وقد تصوربعض العرب قبل البعثة تصورا خاطئا أن الملائكة بنات الله ، وأنهم يتحركون حسب أهواء البشر ، أو رغبات الرسل ، وإنما تحركهم بقانون ثابت ، ونظام محكم لا يتخلف ، ساه القرآن « الحق » فقال تعالى : ﴿وَقَالُوا يَآءَيُّهَا اللّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اللّذِكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ . لَوْ مَا تَاتينَا بِالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ . مَا نُنَزِّلُ فَلْمَكِكَةَ إِلاَّ بِالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ . مَا نُنَزِّلُ الْمَلْئِكَةَ إِلاَّ بِالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ . مَا نُنَزِّلُ الْمَلْئِكَةَ إِلاَّ بِالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ . مَا نُنْزِلُ الْمَلْئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ﴾ (٢) .

## والقدر والقضاء حق :

وهما من الحقائق القرآنية التي ينبغي أن تستقر في وجدان المؤمن وعقله .

· يقول تعالى : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَنَّىٰ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ (<sup>(1)</sup> ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء جزء من الآية/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٦ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر/٤٩.

نزل بها الوحى من عند الله على رسله على إحدى الصور التي عرضتها الآية : ﴿وَمَاكَانَ لِبَشْرِ اَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَآ يَشَاءُ﴾ (١) .

وهذه الكتب التي نزلت تباعا . يؤيد كل كتاب منها سابقه ، ويصدقه حتى جاء القرآن الكريم الذى اتصف بالحق فى نزوله ، وفى أسلوب وصوله ، وفى طريقة تناقله وفى جوهره ، وموضوعه ومحتواه ، فكان مصدقا لما سبقه ، كما كان مهيمنا عليه يكشف الزيف ، وينفى كل دخيل . وهذا مهمة حدثنا عنها رب العالمين فقال : ﴿إِنَّ هُذَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئيلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فيهِ يَحْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدَى قَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ أَمِنِينَ اللَّهُ أَمِنِينَ ﴾ (٢) .

## واليوم الآخر حق :

وقد عرفنا من بين الحقائق القرآنية التي كشف عنها تتبعنا للفظ الحق في القرآن « اليوم الآخر » وما يتصل به ويقع فيه من مشاهد وأحداث مثل: الموت ، والنفخ في الصور ، والبعث ، والحشر ، والصراط ، والميزان ، والحساب ، والجنة ، والنار ، وقد تأكدت هذه الحقائق كلها في القرآن الكريم ، واقترن الحديث عنها بلفظ « الحق » .

#### والملائكة حق :

وهم عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون

سورة الشوري/٥١.

<sup>(</sup>۲) سورة النمل/۲۷ ، ۷۷ .

فقد رفعه بقدر آخر هو الوقاية كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للصحابى الذى سأله وقد قرر عدم دخول عمواس بعد تفشى الطاعون : أتفر من قدر الله إلى قدر الله إلى قدر الله ألى .

وما يقضى به الله على الإنسان ، ويقدره له من أحكام وشرائع فالإنسان ملزم بالإيمان به ، والثقة فى نفعه وفضله ، والإقدام على تنفذه .

وأى تخلف فى أى ناحية من هذه النواحى الثلاث يعنى أن الإيمان غير وثيق .

يقول الله تعالى : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَ تَعْبُدُوا اِلاَ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفَّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولاً كَرِيمًا ﴿ ... الآيات حتى قوله تعالى : ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيَنْهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴾ (١) .

وما يقضى به الله على الإنسان ، ويقدره عليه ، مما هو فوق الأسباب والمسببات ، وخارج عن طاقاتهم ، ومما لا يدركون حكمته يجب الإذعان له ، والتسليم به بلا مناقشة ؛ لأنه الابتلاء الذي قدره الله ، وقضى به ، يقول تعالى : ﴿مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَى الْأَرْضِ وَلاَ فَى اَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فَى كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلاً تَاْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَاۤ اللَّيكُمْ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلاً تَاْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَاۤ اللَّيكُمْ

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث رواه البخاری عن عبد الرحمن بن عوف ، وستأتی تفصیلات الموضوع فی القضیة السادسة .

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء من ۲۳ ـ ۳۸.

لِكُلِّ شَنْئَ قَدْراً ﴿ (١) ﴿ وَكَانَ آمَرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (١) ﴿ وَقَضَيْنَا اللّهِ فَذَلِكَ الْأَمْرِ اَنَّ دَابِرَ هُؤُلاً ، مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ (٣) ﴿ فَاذَا جَآءَ آمَرُ اللهِ قَضِينَا عَلَيْهِ اللّهِ قَضِينَا عَلَيْهِ اللّهِ قَضِينَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اللّا دَآبَةُ الْأَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَاتَهُ ﴾ (٥) . المَموْت مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اللّا دَآبَةُ الْأَرْضِ تَاكُلُ مِنْسَاتَهُ ﴾ (٥) . والقدر قياس الأمور بدقة وإحكام قبل إنجازها ، ليتحقق منها بعد الإنجاز ما تقتضيه حكمة الحكيم الخبير.

وهذا يؤكد ننى الصدفة ، والعشوائية فى هذا الوجود ، وفى حركته نفيا قاطعا .

والقضاء هو إنجاز الله تعالى ، وتنفيذه لما قدره .

والقدر والقضاء كلاهما لله ، ومن هناكان الإيمان بهما واجبا . ويدخل فى دائرة القضاء والقدر السنن الكونية ، والأسباب والمسببات ، ونحوهما من القوانين الثابتة التى يدركها الإنسان بحواسه ، أو بعقله ؛ إذ هى حكم الله وحكمته ، والتسليم بها والسير على مقتضاها إيمان لابد منه .

وقد تتعارض الأقدار كالمرض والدواء ، والصحة والوقاية ، فكل منها قدر ، فإذا قدر الله المرض ، فقد رفعه بقدر آخر ، وهو ضرورة التداوى ، وإذا قدر الله علينا أسباب الداء ، وتفشى الوباء

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر/٦٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة غافر/٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ/١٤.

إيمان المؤمنين.

# الأخلاق والقيم ... حقائق قرآنية :

ومن تتبعنا للفظ « الحق » فى القرآن الكريم نجد أنه فى إطار هذه الكلمة قدم لنا مجموعة من الأنماط الحلقية ، والقيم الثابتة باعتبارها حقائق راسخة لم يختلف البشر فى أى عصر من العصور فى أصلها ، وإن تباينت وجهات أنظارهم فى تفسيرها ، وتطبيقها ، لكنها فى البيان القرآئى صريحة ، واضحة ، تهدى ، وترشد ، منها كما أسلفنا العدل ، والصدق ، والعلم ، والحكمة ، والحقوق ، والواجبات التى تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض .

ولكى ينتفع المجتمع الإنساني بها لابد أن يسير على نهج القرآن الكريم في تجسيدها ، وتحديد معالمها ، وأنماط تنفيذها ، وأن نقتدى بالرسول عليه في أخذه بها ، وتحويله إياها إلى نماذج حية ، صالحة للاتباع .

وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ <sup>(١)</sup> .

ويقول تعالى : ﴿مَآ اَصَابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِاِذْنِ اَللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَنْيءٍ عَليمٌ ﴾ (٢) .

وهذا الابتلاء المحتوم قدر المؤمن في هذه الدنيا ، تمحيصا ليقينه ، واختبارا لثقته وصدقه ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا اَخْبَارَكُمْ (") ﴿اَحَسِبَ اَلنَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمْنًا وَهُمْ لاَ يُقْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلَهَمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلَهَمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلَهَمْ فَلَيعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلَهَمْ فَلَيعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلَهَمْ فَلَيعْلَمَنَ الكَاذِبِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ

والقضاء والقدر متلازمان ، فما يقدره الله لابد من نفاذه ، ولا يمكن \_وهو الحكيم\_ أن يقضى إلا بما قدره .

هذا إذا عددناهما لفظين مختلفين.

وإذا تتبعنا الأسلوب القرآنى نجد أن لفظ القضاء استخدام بمعنى القدر فيقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذَى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى القدر فيقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى الْحَلَّ وَالْحَلَى قدر الآجل وحدده، ويقول تعالى: ﴿فَيُمْسِكُ أَلَتَى قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ (٢) أى قدر الموت عليها .

هذه هي صور القدر والقضاء التي ينبغي أن تكون عنصرا في

<sup>(</sup>١) سورة الحديد/٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن/١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد/٣١.

ر. (٤) سورة العنكبوت/٢ . ٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام/٢.

<sup>(</sup>٦) جزء من الآية/٤٦ من سورة الزمر.

حق ، وكذا تتوالى على يقينه الحقائق التي أسلفناها .

وهذا هو المستوى المطلوب للإيمان بالله بأن يصل المؤمن إلى يقين بربه ، لا يحتاج معه إلى مقاييس للأشياء التي تحيط به ، وللأفكار التي تمر بخاطره ، ليأخذ منها أو يدع .

وقد حدثتنا سورة الأحزاب عن هذا المستوى المطلوب للإيمان الصحيح ، فيقول تعالى : ﴿وَمَاكَانَ لَمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصَ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً ﴾ (١) .

ولأجل ما يصل اليه قلب المؤمن في ظلال الإيمان احق من استقامة على نهج الحق في غير انحراف ولا التواء نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نستفتيه في قضية الحلال والحرام، فقال عليه : « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في الصدر ، وخفت أن يطلع عليه غيرك وإن أفتاك الناس وأفتوك » (٢)

كما يحذر \_ عليه الصلاة والسلام \_ هذا القلب المستقيم على الحق من السير على درب الشبهات والريب استبقاء لإيمانه ويقينه ، وحفاظا على دينه وعرضه ، فيقول : « الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن بواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٣٦.

<sup>(</sup>٢) ورد في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي عن وابصة بن معبد.

# مقاييس الحق فى التصور الإسلامى ومن خلال الدراسة القرآنية

ونحن إذ نختتم هذه الجولة القرآنية مع كلمة « الحق » التي تناولنا فيها خلاصة الحقائق التي قدمها رب العالمين لعباده ، ليعرفوها ، ويستمسكوا بهداها فيعزوا ويسودوا فإننا بعد هذا نعود إلى ما تحدثنا عنه من مقاييس الحق .

أيمكننا على ضوء ما سبق أن نضع مقاييس للحق ؟ وإلى أى مدى تختلف أو تتفق مع المقاييس التي وضعها فلاسفة البشر؟!! وهنا أضع عدة ملاحظ هامة :

أولها: قضية الحق في الإسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الإيمان ، وأعنى بالإيمان الإيمان الذي لم يلبسه ظلم ، والذي خلص تماما من ظواهر الشرك ، ذلك أن الإنسان إذا آمن بالله صادقا ومخلصا نبتت في أعاقه بذور الثقة في خالقه ومولاه الذي آمن به . وعند ذاك ارتبط الحق عنده بالله ، كما علمه القرآن الكريم فرنا الله هُو الحق وَان مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُو البَاطِلُ (١٠) . هذه الحالة في غير حاجة إلى مقاييس .

فقول الله هو الحق ، وتشريعه هو الحق ، وكتبه حق ، ورسله

 <sup>(</sup>١) سورة الحج/٦٢.

فهو الحق.

وسار على هذا النهج فلاسفة اليونان مثل سقراط وأفلاطون ، وأرسطو ، وحذا حذوهم من فلاسفة المسلمين : الكندى ، والفارابي ، وابن سينا في الشرق ، وفي الغرب (الأندلس) ابن رشد ، وابن باجه وابن طفيل .

وارتضى هذا المنهج مع شيء من التقويم والاعتدال ، والاهتمام بالشرع ، أصحاب الفكر الاعتزالي .

وتسميتهم بهذا الاسم لا صلة له بمذهبهم ، وإنما أطلق الاسم عليهم لملابسة تاريخية معروفة هي اعتزال واصل بن عطاء لمجلس أبي الحسن الأشعرى ، بعد أن اختلف معه في مسائل فاعتزل حلقته في مسجد البصرة لأجلها ، فقال أبو الحسن حينذاك : اعتزلنا واصل » فسمى هو وجاعته بالمعتزلة (١).

وذهب آخرون إلى أن طريق المعرفة هو الشرع ... وهذا حق ، وإن كان فكرهم لم يخلص من التأثر بالفلسفة .

لكن الذي نقوله ونقرره أن طريق المعرفة الصحيح ، والعلم النافع هو الشرع .

ومن الخلط أن نسوق هذا الاتجاه فى مواجهة الاتجاهين السابقين ؛ لأننا عندما نقول : إن طريق المعرفة هو ما شرعه الله ، وبذا يصبح كل ما جاء فى القرآن الكريم حقا كله لا نعنى إلغاء الحس أو العقل ؛ إذ أن طريق الشرع يستوعب هذه الطرق كلها .

 <sup>(</sup>۱) الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى جـ ۱د . محمد البهى وراجع وفيات الأعيان
 لابن خلكان جـ ٥ ص ٦٦ .

الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسدكله ، ألا وهى القلب» (١) .

كما يقول عليه : « دع ما يوببك إلى ما لا يوببك » (٢) .

ثانيها: الثبات الذي لا ينقض ، والوجوب الذي لا يتخلف ، والمطابقة للواقع المدرك والمشاهد المحس ، والصدق الذي لا يشوبه كذب ، والعدل الذي لا يعرف جورا ، والعلم الذي ينأى بالإنسان عن الجهل ، والحير الذي يعصم من الشر ، والحقوق الملزمة التي يلتزم بها الإنسان في دائرة المجتمع الإنساني .

كل هذه خصائص للحق فى الإسلام ، ولن تتحقق قضية الحق بدونها ، أو مادام الإنسان بمعزل عنها .

ثالثها : المعرفة الإنسانية وهي جوهر قضية الحق.

من الفلاسفة من قالوا: إن طريقها الحس ، فالحق عندهم هو المُحَسِّ ، المشاهد ، وما وراءه خرافة ، وقد سار على هذا النهج الماديون جميعا من وجوديين ، وطبيعيين ، وماركسيين ، ومن كانوا يسمون قديما بالدهريين ، الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله : ﴿وَقَالُوا مَا هِي اللَّحَيَاتُنَا اللَّانُيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اللَّانَيْ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانِ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانَيْ اللَّانِ اللَّانِينِ وَاللَّانِ اللَّانِ اللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِينَ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَمَا يُهْلِكُنَا وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِينَ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِينَ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينِ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَ وَالْمَانِينِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَ وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَالْمَانِينَا وَاللَّانِينَا وَالْمَالِينِينَا وَاللَّانِينَا وَالْمِنْتَانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينَا وَاللَّانِينِينَا وَاللَّانِينِينَا وَلَا اللَّانِينِينَا وَاللَّانِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينِينَا وَالْمِنْتَانِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَلْمَالِينَا وَالْمِنْتَالَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمُوالِيَّالِينَا وَالْمِنْتَالِينَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمِنْتَالِينَا وَالْمُنْتَا

ومنهم من ذهب إلى أن طريقها العقل ، فما يدركه العقل ويراه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث النعان بن بشير رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي : حسن صحيح عن أبي محمد الحسن ابن على رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية/جزء من الآية/٢٤.

فلابد مع الحس من العقل

والعقل فى الإسلام له مكانة كبيرة ، فهو مناط التكليف ، وهو أساس تكريم الإنسان ، كما نجد أن الحقائق الكبيرة والعظيمة التى يقدمها القرآن الكريم يحتكم فيها إلى العقل ، ويعرضها عليه ، ويستحثه على إدراكها ، ويؤكد أن إلغاء العقل يودى بصاحبه إلى جنهم ، قال تعالى : ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعَ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنّا فى أَصْحَابِ السَّعيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعيرِ (١) .

وهذه إحصاءات من واقع القرآن الكريم تكشف عن مدى اهتمام الإسلام بالعقل إذ نجد أن كلمة « العقل » بمشتقاتها الكثيرة المتنوعة قد وردت في تسعة وأربعين موضعا من القرآن الكريم.

وأولو الألباب وهم أصحاب العقول تحدث عنهم الكتاب العزيز في ستة عشر موضعا ، وكلها تتصل بالعقيدة ، وضرورة إخلاصها لله ، وتجريدها من مظاهر الشرك ، وكذا في الأستمساك بشريعة الله ، والعمل بقانونه .

وأولو الأبصار ، وهم العقلاء أيضا تحدث عنهم القرآن الكريم في سبعة عشر موضعا<sup>(٢)</sup> .

والعقل الذى يقول عليه القرآن الكريم هو العقل الواعى ، الذى خلع أردية التعصب والتقليد ، واستضاء بنور الفطرة الهادية ، واكتسب صدق التصور من عقيدة التوحيد ؛ فإن هذا

<sup>(</sup>١) سورة الملك/١١ .

 <sup>(</sup>٢) رجعنا في هذه الإحصاءات إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ومعجم ألفاط القرآن الكريم \_ إصدار مجمع اللغة العربية \_ القاهرة .

والمعتزلة فى دائرة الإسلام وشريعته غلبوا الطريق العقلى تغليبا تعطلت معه بعض النصوص بل كثرة منها ، فأسرفوا من هذه الناحية ، وبغوا ، ومحنة الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه دليل على هذا البغى ؛ إذ أرادوا أن يلزموه بقضية عقلية هى القول بأن القرآن مخلوق ، وهذا يصطدم مع كثير من النصوص ، فرفض وعذب فصبر.

ولكنهم ـ إنصافا للحقيقة ـ وبرغم بغى بعض الخلفاء الذى أيدوا الاعتزال ، وفتنوا بمناهجه العقلية مثل المأمون فإنهم أدوا دورا في الدفاع عن الإسلام في مواجهة الملاحدة ، الذين لا يعرفون إلا المنهج المادى ، وإن كان هذا لا يرد عنهم ما وقعوا فيه من شطط بالغ (١) ، وجنوح واضح ، عن النهج السوى للعقيدة الإسلامية . فالشرع الإسلامي اهتم بالحواس ، والمدركات الحسية عندما أمرنا بالاتجاه إلى الواقع ، واحترام القضايا البديهية ، المشاهدة في هذا الوجود ، وعندما أكد لنا أن السمع والبصر سنسأل عنها يوم القيامة .

كما رأينا من بين الحقائق التي أوردها القرآن: الأمر الواقع، الثابت المشاهد، ومثل هذا الحق تدركه الحواس، وكثير من الحقوق تدركها الحواس، لكن الوقوف عند الحس وحده خطأً كبير؛ لأن الحواس قد تخطئ، وقد تُخدع، ويلتبس عليها الأمر، وعند ذاك توصل إلى باطل، وتحول بين الإنسان والحق الواضح.

 <sup>(</sup>۱) راجع الكامل للمبرد فى حديثه عن واصل بن عطاء ، وراجع البيان والتبيين
 للجاحظ جـ ۱ ص ١٤ وراجع تمهيد لتاريخ الفلسفة للشيخ مصطنى عبد الرازق .

وَاْلَيَوْمَ اْلاَحِرَ﴾ (١) ﴿وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (٢) ﴿وَمَا الْتِيكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٣) .

وما وراء هذين قول بشر ، لا يعد \_ مهاكان قائله \_ مقياسا للحق ، فالحق لا يؤخذ مُسكَّماً من بشر يخطئ ويصيب .

ولا قداسة فى الإسلام لرأى إنسان ، أو لفعله ، أو لمؤلفاته ، و إنما كل ذلك يعرض على كتاب الله تعالى وسنة رسوله على الله ، فما وافقها فهو الحق ، وما خالفها فليس بحق .

وفى منهج الإسلام : يعرف الرجال بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال .

وبهذا العرض المفصل لقضية المعرفة باعتبارها جوهر الحق نجد أن الإسلام قد هدانا لما هو أسمى وأعظم ، وأدق وأثبت ، وأوسع وأشمل ؛ لأن مقياس الحق يعتمد على الحس والعقل والشرع جميعا في تآخ ، وتوافق ، واتساق .

فالحس يقومه العقل ، ويحميه من الخداع ، والعقل يهتدى بالدين الحق ، حتى لا تشتط به نوزاعه وشطحاته .

ومن هنا ندرك مدى التخبط الذى وقع فيه من قصروا المعرفة على الحس ؛ إذ أنهم بهذا سيعيشون فى مجتمع بلاقيم ثابتة ، ولا قوانين حاكمة .

وكذا تخبط من قصروا المعرفة على العقل ، وكانت عقولهم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآبة/٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية/٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية/٧.

العقل فى إخلاصه، وبعده عن الهوى، وعن التأثر برأى الآخرين كفيل مع الحس الصادق أن يدرك الحق من عند الله.

فالتماس المعرفة من الشرع ، سعيا وراء الحق ، يفرض علينا استخدام ما وهبنا الله إياه من حسٍّ صادق ، وعقل واع .

وقد أكد الإمام تتى الدين أبو العباس بن تيمية هذه الحقيقة فى كتاب « درء تعارض النقل مع العقل » .

وإذا قلنا: الشرع، فالمعنى الشرع أمران:

أولها : كتاب الله ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه .

والثانى : السنة الصحيحة التي هي في جوهرها تطبيق للقرآن الكريم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام بسنته الشريفة كان قرآنا يمشي على الأرض ، أو على حد عبارة السيدة عائشة رضي الله عنها «كان خلقه القرآن » (١) .

وقد نصحنا ربنا تبارك وتعالى باتباع النبى عليه الصلاة والسلام ، وزكاه وجعل الخيرفى الاقتداء به ،وبين لنا أن طاعته من طاعة الله ، فقال تعالى : ﴿مَنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ ٱللهَ﴾ (١) ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَى رَسُولِ ٱللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا ٱللهَ

<sup>(</sup>۱) هو قطعة من حدیث طویل رواه الامام أحمد فی مسنده جـ ٦ ص ٥١ ورواه الحاکم فی المستدرك جـ ٢ ص ٤٩٩ مختصر وقال هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم نخرجان انظر زاد المسیر جـ ٨ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية/٨٠.

مَنْ يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقْيمٍ ﴾ (١) .

فقد كان من النكسات التي واجهت الفكر الإسلامي أن يلتمس الحلول من فلاسفة اليونان الذين لم يصلوا إلى شيء يشني ، ثم نقلدهم ، ونحمل أنفسنا وديننا شططا في عملية التوفيق بين هراء هؤلاء الناس ، وحقائق الإسلام .

فهل يتفق الحق والباطل؟ أو هل يتوافق النور والظلام؟ وهل من الحق أن نسوى بين قول الرحمن، ورأى الانسان؟!!

سبحان ربي . إنه بهتان عظم .

وهناك أمر لا يصح أن نغفله لما يتضمنه من خطورة على قضية الحقي.

ذهب بعض المتصوفة مذهبا غريبا ، يؤكد بُعْدَ مناهج المتصوفة - لا سيا فلاسفتهم ـ عن منهج الإسلام الصحيح .

قالوا : إن طريق المعرفة عندهم هو التذوق .

والتذوق مرحلة يصل إليها المتصوف عندما يسمو إلى مقام الفناء في الذات الإلهية ، والاندماج فيها ، فيصبح هو هو .

ويقول قائلهم: من ذاق عرف، وأن العبد إذا وصل، واتصل بالله انمحت ماهيته، وفنى فى الله، وغرق فى بحر الوحدة، وأنقذ من أوحال التوحيد<sup>(٢)</sup>، فيعرف حقائق كثيرة، لا تَتَسَنَّى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢١٣ .

 <sup>(</sup>۲) ارجع التي « دلائل الحيرات » التي يقرؤها المتصوفة في اجتماعاتهم وفيها صلاة ابن مشيش ، يقول فيها : « اللهم أنقذني من أوحال التوحيد ، وأغرقتني في عين بحر الوحده حتى لا أرى إلا أنت » .

تحكمها الأهواء ، وتسيرها النزوات ، فأثاروا جدلا كبيرا ، ومراء عنيفا ، ولم يصل إلى حلِّ يرضى فى قضايا الكون أو ماوراءه . وجاء الإسلام فهدى العقل الإنسانى ، وقاده إلى الحق وإلى صراط مستقيم .

إن فى القرآن الكريم آية عظيمة الشأن أَرَّخَت لبواعث الخلاف فى المجتمع البشرى ، وحللت دوافعه ، ثم انتهت إلى نتيجة لا ريب فيها هى أن الهداية إلى المعرفة الحقه عن طريق الإيمان الصادق ، الذى يمنحك التصور الصحيح ، ويضع يديك على أسباب العلم النافع ،

وما نشأ الخلاف في مجتمع البشر الذي كان أول الأمر على نمط واحد في التعامل مع الحياة وإن تصارعت أهواؤهم ومطالبهم وشهواتهم ، ثم جاء الرسل بمناهج المعرفة الحقه ، يحددون للإنسانية معالم الطريق الهادية ، ولينقذوهم من اختلافات الأهواء ، الناشئة من تحكيم الحواس ، أو العقل المغلول بالنزعات والنزوات ، فالذين استجابوا للرسل هداهم الله إلى ما ينقذهم من أسباب الخلاف ، ويقودهم إلى الطريق المستقيم .

ولنتدبر معا هذه الآية التي تعد دستورا حكما ، يكشف طبيعة المجتمع الإنساني .

وَكَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ ٱلنَّبِييِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْلِرِينَ وَاللهُ وَمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفُ أَلْبَيْنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ الْبَيْنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ ٱلَّذِينَ المَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللهُ يَهْدى فَهَدَى اللهُ ٱلَّذِينَ المَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللهُ يَهْدى

لغیره . وقد عبر ابن الفارض عن هذه المنزلة بقوله فی تائیته : فما زلت إیاها ، و ایای لم تزل ولکنها ذاتی لذاتی صلت لها صلواتی بالمقام أقیمها وأشهد فیها أنها لی صلت کیا بقول :

أنا من أهوى ، ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا في إذا أبصرت أبصرت أبصرت وإذا أبصرت أبصرت أبصرت وهذا المنهج فضلا عن أنه غير إسلامى ، وليس له سند صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ، فلا يؤيده حس ، ولا عقل ، ولا شرع ، وهو من ناحية أخرى منهج هدام يحول المجتمع إلى فوضى ، ويبطل شريعة الله ، ويهون من أمرها ، وأقطاب هذا الاتجاه ، وأذواقهم ، ومواجيدهم معروفة في كتبهم ، تنطق بما يحمله هذا المنهج من ضلال ووبال (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع للتعرف على هذه الأفكار الصوفية: ابن عربى فى كتابيه نصوص الحكم، والفتوحات المكية، وراجع تائية ابن الفارض، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيميه وتحذير العباد من أهل العناد لبرهان الدين البقاعى، وكتاب هذه هي الصوفية للشبخ عبد الرحمن الوكيل بتحقيقنا وارجع أيضا إلى الطبقات الكبرى للشعراني.



# قضايا ندرسها فى ظلال الحقيقة الخالدة

- ١ ــ دين الله هو الاسلام ، وهو منهج وتاريخ .
   ٢ ــ الإسلام والإيمان .
  - ٣\_ الاسلام وعقيدة التوحيد .
  - ٤ ـ السنة ... المنهج الأمثل لتطبيق القرآن .
    - و\_ الاسلام والشريعة الهادية.
    - ٦ الاسلام والإيمان بالسن الكونية .

السماوية .. تنم عن فهم خاطىء وتصور غير سديد ، كما نبعد عن الصواب عندما نعتقد أن الديانات السماوية ثلاث : اليهودية والنصرانية ، والإسلام ، وباليهودية أرسل الله موسى ، وبالاسلام أرسل الله نبيه محمدا عليهم جميعاً صلوات الله ، وتسليمه .

مع أن الحقيقة التي يسجلها القرآن الكريم أن الله بعث رسله ، وأنبياءه جميعاً بالاسلام ، فهو الدين الحق عنده ، وليس له دين سواه ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ الْإِسْلالُمُ ﴾ (آل عمران ١٩) وأى تدين بغير منهج الإسلام الذي جاء به هؤلاء الرسل مردود على صاحبه ، يقول تعالى : ﴿وَمَنْ يَبْتَغ عَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِوينَ ﴾ (آل عمران : ٨٥)

وأمامنا عشرات الشواهد من القرآن تدعم هذه الحقيقة ، وتؤكد أن الإسلام هو الدين المرتضى للبشر جميعاً .

# فهو عقیدة ، ومنهج ، وتاریخ ویتمثل ذلك فی أمور :

أولها: الإسلام منهج راشد لبنى الإنسان؟ ولذا دعاهم إليه، ولفت أنظارهم إلى أصالة الحق فيه، فقال تعالى: ﴿اَفَعَيْرُ دِينِ ٱللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسْلُمَ مَنْ فَى اَلسَّمُوَاتِ وَاْلاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالْيُهِ

<sup>(</sup>١) نختلف مع المؤلف فى اعتراضه على تسمية المسيحية واليهودية ديناً سهاوياً ، واعتبار الأديان السهاوية ثلاثة بإضافة الإسلام إليهما . فالقرآن نفسه يذكر اليهود وديانتهم والنصارى وديانتهم وقصصهم مع أنبيائهم ، وتحريفهم لشرائعهم . ثم إنه لابد للتفريق بينهما وبين الأديان البشرية من وصفها بأنهما سهاويتان (المشرف) .

# القضية الأولى دين الله هو الاسلام والاسلام عقيدة ، ومنهج وتاريخ

﴿ مَا كَانَ اِبْرْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

(آل عمران/٦٧

#### الديانات الساوية

من العبارات الشائعة على الألسنة ، والتى تتردد بدون وعى أو تحقيق عبارة : الديانات السهاوية .. نقولها فى مواجهة الحديث عن الديانات الوثنية ، أو الفكر الإلحادى الذى تورط فيه بعض البشر ، ظنا منهم أن فيه سعادتهم فى الحياة الدنيا ؛ إذ هو - كها تصوروا - دعامة التقدم ، والحافز على الحضارة والرقى .

والمقولة الثانية صحيحة لأن الباطل تتعدد اتجاهاته تبعا لأهواء تابعيه ، فقاعدته الهوى ، وأما المقولة الأولى فخاطئة تماما ؛ لأن الدين السماوى قاعدته الحق ، ومن ثم فهو واحد لا يتغير.

والذى تكشف لنا هنا بعد الدراسة الواعية ، التي أسلفناها عن لفظ الإسلام ومشتقاته في القرآن الكريم أن عبارة .. الديانات

يقول تعالى : ﴿ رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنَى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنَى مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فَى اللَّانْيَا وَالْاَحْرَةِ تَوَفَّى مُسْلِمًا وَالْحِقْنَى بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١)

وقال السحرة فى مواجهة بغى فرعون وبطشه ، يردون عليه نقمته ، ووعيده بيقين ذكى ، وصبر عظيم ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلاَ اَنْ اٰمَنَّا بِاللهِ اِللهِ اَنْ اٰمِنَّا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (٢)

ثالثها : فى حديث القرآن الكريم عن رسل الله وأنبيائه ندرك أن الرسالات الساوية كلها أجمعت على الدعوة إلى الاسلام بمضمونه وجوهره ، ولفظه أيضاً .

أما دعوتهم إليه بالمضمون

فتتمثل في تُوله تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً اَنِ آعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ﴾ (٣)

وعبادة الله ، واجتناب الطاغوت هما جوهر الإسلام الحق ، كما أسلفنا .

وفى سورة هود حدثنا رب العالمين عن نوح ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا الِّي قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبينٌ . اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وحدثنا عن هود ، وقد توجه بالدعوة نفسها إلى قومه عاد . يقول تعالى : ﴿وَالِّٰي عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف/١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/١٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل/٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة هود/٢٦.

يُرْجَعُونَ﴾ (١) فجوهر الدين الإلهى أن ينقاد البشر جميعاً لوجهه وأن تعنوا وجوههم له .

وقد حدثنا القرآن الكريم عن الجن ، وأن منهم من آثروا الإسلام ؛ لأنه منهج راشد ، وخطة سديدة ، فقال تعالى : ﴿وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ (٢)

ثانيها: دعوة الناس جميعاً إلى أن يختموا حياتهم بالإسلام، وعلى نهجه القويم وحِرْصُ الرسل فى ضراعتهم إلى الله على أن يطلبوا منه أن يتوفاهم مسلمين.

مثال الأولى قوله تعالى : ﴿يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَ 'امَنُوا ٱللَّهُوا ٱللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ اِلاَّ وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٣)

تحمل هذه الآية دعوة المؤمنين إلى أن يتقوا الله إتقاء حقا يحفزهم عى النهوض بالتكليف بقدر ما يملكون من جهد، وليحرصوا على أن تنتهى آجالهم على هدى الإسلام وهداه.

وأما الثانية فتدل عليها الشواهد الآتية.

يوسف عليه السلام بعد أن انتهى به الأمر إلى إنعام وإكرام بعد أن تناوشته أحداث كبار ؛ وألمت به محن جسام لم تشغله النعمة الكبيرة ، والسلطان العظيم ، والتمكين من خزائن الأرض عن طلب الخاتمة الكريمة بأن يموت في ظلال الإسلام ، وعلى عبودية خالصة لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن/١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران/١٠٢.

كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ الْ

وأن الله أمره بالاسلام فاستجاب لأمر ربه، وأسلم له. ووصى به أبناءه من بعده، وكذلك فعل حفيده يعقوب عليه السلام.

يقول تعالى : ﴿ وَوَصَى بِهَاۤ إِبْرُهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللهَ اَصْطَنَى لَكُمُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ولا عجب فالاسلام كان أمنية النبي الأمة ، التي هفا إليها قلبه ، وطلبها من الله تعالى ، وهو يقيم أول بيت للإسلام في «مكة» وجاء في دعائه : ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلَمِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارَنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (٣) مُسْلِمَةً لَكَ وَارَنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (٣)

والاسلام فى عقيدة إبراهيم عليه السلام ، وفى عبادته ، وفى سلوكه ، وفى أسلوب دعوته كان نمطًا فريدا ، وتطبيقا متميزا ، ومن أجل ذلك زكى الله ملته ، وسفّه من انحرف عنها فقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ اللّهَ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القرة/١٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/١٣٠.

# مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ (١)

كما حدثنا عن ثمود ، وقد دعاهم نبيهم صالح إلى المنهج ذاته ، فقال تعالى : ﴿وَالِّٰي تَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ﴾ (٢)

وحدثنا عن شعيب في رسالته إلى مدين ، فقال سبحانه : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ اَحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ آعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ ﴾ (٣)

ولا شك أن الاتجاه بالعبودية لله وحده ، والإعراض تماماً عن الآلهة الباطلة هو أقوم مضمون للإسلام ، وهو المحتوى الصحيح ، والصادق له .

كما نرى الرسل الكرام فى دعوتهم البشر للدين الحق ، يتحرون الاسم الذى اختاره الله ، وارتضاه وهو الإسلام ، ونجد لذلك شواهد متعددة فى الكتاب العزيز.

فنوح عليه السلام يؤكد لقومه أنه أُمر بالاسلام ، وجاء يدعوهم إليه ، يقول تعالى : ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ إِجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَاُمِرْتُ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ( اللهِ عَلَى اللهِ وَاُمِرْتُ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ( اللهِ عَلَى اللهِ وَاُمِرْتُ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ( اللهِ عَلَى اللهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمِرْتُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

وإبراهيم عليه السلام يصفه القرآن الكريم بأنه كان مسلماً ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ مَاكَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ

سورة هود/٦٥.

<sup>(</sup>۲) سورة هود/٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود/٨٤.

<sup>(</sup>٤) - سورة يونس/٧٢ .

تبارك وتعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا آدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ آنَّهُ لاَ اِلْهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبهذا المنطق الفرعوني ساعة الخطر يتبين لنا أن موسى عليه السلام كان داعياً للإسلام .

والتوراة التى أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام كانت كتاب إسلام ، وهى بالصورة التى تلقاها موسى عن ربه مصدر نور وهداية ، يقول تعالى : ﴿إِنَّا اَنْزُلْنَا التَّوْرِيةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بَمَا النَّبِيُّونَ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴿ (١) اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾ (١)

والحديث عن الإسلام في رسالة سليان عليه السلام تناوله القرآن الكريم في عدة مواضع ، كلها في قصته مع ملكة سبأ .

فنى رسالة الدعوة التى دعا فيها أهل سبأ ، وملكتهم إلى الله ، قال فى رسالته ، كما جاءت بالنص فى القرآن الكريم : ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللهِ الرَّحْمُنِ ٱلرَّحِيمِ . اَلاّ تَعْلُوا عَلَى وَاتُونى مُسْلِمينَ ﴾ (٣)

فهو إذن يدعوهم إلى الاسلام ؛ لأنه الدين الذي أرسل به ، وأرسل به الرسل جميعاً .

ورد أهل سبأ على رسالته بهدية يختبرون بها أهدافه ، أهو ملك طامع أم رسول هاد؟! فرد الهدية ، وطالب أعوانه الأشداء

<sup>(</sup>١) سورة يونس/٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الىمل/٣١.

وعندما تجددت دعوة العرب إلى الاسلام على يد محمد عليه الصلاة والسلام ، كان من الحقائق التى قدمها القرآن الكريم للعرب ، ليصحح تصورهم لدعوة الإسلام الجديدة ، إذ قالوا : ﴿ وَجَاهِدُوا فَمَا سَمِعْنَا بِهِذَا فَى المِلَّةِ الْلْحَرَةِ ﴾ (١) قال رداً عليهم : ﴿ وَجَاهِدُوا فَى اللهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ الْجَلْيكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً البيكُمْ إِبْرهيمَ هُو سَمّيكُمُ المُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفَى هَذَا ﴾ (١)

وبهذا أكد لهم أن الاسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن الملة الآخرة التي ورثوها عن إبراهيم واسماعيل ، وأن إسم الإسلام ، والتسمية به معروفة من الرسالات السابقة .

وموسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون لإنقاذ بنى إسرائيل من ظلمه ، وليعيدهم إلى الاسلام ، وجاء فى دعوته لهم ، وهو يحتهم على مواجهة الأحداث بصبر وثقة فى الله أن ذكرهم بالإسلام ، فقال : ﴿إِنْ كُنْتُمْ الْمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمينَ ﴾ (٣)

والدليل على أن رسالته هي الإسلام معرفة فرعون بها ، وإعلانه التوبة إليها برفعه شعار الإسلام : إذ قال كما حدثنا الله

 <sup>(</sup>۱) سورة ص/۷.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس/٨٤.

وقد حدد القرآن الكريم للنبى محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة الدين وأنه الإسلام ، ولا شيء غيره ، وأى اختلاف عنه اسها أو مضمونا فهو تجاوز مرفوض ، يدفع إليه بغى البشر وأهواؤهم ، ثم ينصح نبيه إذا حاجَّهم ، أو جادلهم أن يعلن إليهم أنه أسلم ، وأن الإسلام هو الكلمة السواء بينه وبينهم .

وجاء ذلك في موضعين من سورة آل عمران:

الأول: يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ وَمَا الْحَتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ الِآ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِإِيَاتِ اللهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ اللّذينَ الوَّتُوا الْكِتَابِ حَآجُوكَ فَقُلْ اللّذينَ الوَّتُوا الْكِتَابِ وَالْاَمْتِينَ ءَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ الْهَتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١)

والموضع الآخر: يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَا اَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا الْمِي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاّ نَعْبُدَ اِلاَّ اَللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِاَنَا مُسْلِمُونَ﴾ (٢)

وقد دعا النبى محمد عليه الصلاة والسلام قومه العرب إلى العبودية لله وحده ، وأنها جوهر رسالته ، وأن الإذعان لها هو الإسلام ، يقول تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى اِلَىَّ أَنَّمَاۤ اِلهُكُمْ اللهُ وَاحِلُهُ

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران/۲۹ . ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/٦٤.

باستحضار عرشها ، فقال : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمينَ ﴾ (١)

واتضَحت جوانب الحقيقة أمام الملكة الكبيرة ، وتبين لها أنها أمام رجل دعوة قبل أن يكون رجل دولة : ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسَى وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴿ (٢) فَعَرَفْتُ اللَّهُ أَنْ سَلَمَانَ كَانَ مَسَلَماً فأسلمت معه .

# ورسالة عيسى عليه السلام كانت الإسلام

ويبدو ذلك فى قوله تعالى : ﴿وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى اْلحَوَارِيّينَ اَنْ الْمُؤْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اَمِنُوا بِى وَبِرَسُولَى قَالُوا اَمَنَا وَٱشْهَدَ بِاَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (٣)

فالحواريون في الآية يعلنون إسلامهم ، ويشهدون على ذلك رسولهم .

وتأتى رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام

وفيها آخر دعوة للإسلام ، وتتحدث أول ما تتحدث عن الذين أوتوا الكتاب من قبل القرآن ، ولما جاءهم القرآن آمنوا به ، وظلوا على إسلامهم الذي عرفوه من قبل ، يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . أَلَذينَ التَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِهِ هُمْ بِهِ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . أَلَذينَ التَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمينَ ﴾ (١٤) قَبْلِهِ مُسْلِمينَ ﴾ (١٤)

۲۸/ سورة النمل/۲۸.

<sup>(</sup>۲) سورة المل/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/١١١.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص/٥٦. ٥٧.

على هذا النحو تضافرت الأدلة ، وتكاثفت بما لا يدع مجالا للشك لتقرر أن الإسلام رسالة الرسل والأنبياء جميعاً ، وأنه منهاج الخير في الدنيا ، والفلاح في الآخرة . ويبقى هذا التساؤل!!!

# وماذا عن اسمى اليهودية والنصرانية ؟؟

سؤال يفرض نفسه عندما نقرر الحقيقة السالفة

وقد أشرنا أن فى تصور الجمهرة من الناس أن موسى جاء باليهودية ، وعيسى جاء بالنصرانية ، وقررنا أن هذا التصور خاطىء.

وبقى أن نتعرف على الأسباب .

إن إسم اليهودية ابتدعه بنو إسرائيل ، وهو مأخوذ من هاد إلى الشيء يَهُود إليه هَوْداً رجع إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَكُتُبُ لَنَا فَى هَلَاهِ اللَّهُ والوصف هائد ، وبجمع على هُود (بضم الهاء)

ولعلهم اختاروا هذا الاسم ؟ لأنهم رأوا في الخروج من مصرمع موسى رجوعا إلى ما كانوا عليه ، وعودة إلى الله ، وتوبة إليه . أو أنه نسبة إلى «يهوذا» أحد أبناء يعقوب ، ورأس قبيلة من قبائلهم الأثنتي عشرة .

أيا ما كان أصل النسبة فالدافع إليها هوى بشرى غالب(١)

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : بنو إسرائيل في القرآنــ دار المعارف/القاهرة .

# فَهَلُ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١)

وفى أكثر من آية يؤكد القرآن الكريم على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه أول المسلمين ، بمعنى القدوة التي تحتذى في عقيدة الإسلام وعبادته وسلوكه .

إن الانتساب للإسلام ، وإعلان الاستمساك به ، والحرص عليه هو منهج التائب المنيب ، الضارع إلى الله تعالى : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَشُكُرُ نِعْمَتُكَ اللهُ عَلَى اللهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِى آنْ اَشْكُرُ نِعْمَتُكَ اللَّى اَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِيهُ وَاصْلِحْ لى فى فَرْزَيْنِي إِنِّي وَانْي مِنَ المُسْلِمينَ ﴾ (١) فَرُبِّتِنِي إِنِّي وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمينَ ﴾ (١)

بهذا تتأكد القضية ، وينكشف على ضوء البيان القرآني صدقها : الاسلام هو دين الله ، وليس لله دين سواه .

# وبقيت كلمة أخرى

إذا ثبت بالدليل اللغوى ، والبيانى ، والتشريعى أن القرآن فوق مستوى جهد البشر ، وأن أحداً لا يستطيع الإتيان بمثل سورة منه ، فعليهم \_ إذن \_ أن يؤمنوا بهذه الحقيقة ، وأن القرآن من علم الله الذى لا إله غيره ، وأنهم من أجل الفوز والفلاح مطالبون بالإسلام . يقول تعالى : ﴿فَالِمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُواۤ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَانْ لاَ إِلهَ اللهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَانْ لاَ إِلهَ اللهَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف/١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة هود/١٤/.

وعندما يتحدث عن اتباع عيسى عليه السلام باسم النصارى يذكر ذلك فى رقة بالغة ؛ إذ يقول سبحانه : ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ وكأنه \_ سبحانه \_ بهذا ينني أنها تسمية إلهية .

كها نلحظ أن القرآن الكريم إذا تحدث عن مساوى، هؤلاء وأولئك ، ووصف انحرافاتهم فى عقيدتهم وسلوكهم الديني يذكر ذلك فى إطار هذا التعبير: قالت اليهود كذا ، وقالت النصارى كذا ، وما فى مقولاتهم إلا كل بغى وضلال .

أما إذا تحدث عالهم من محاسن فإنه يذكر ذلك تحت إسم: أهل الكتاب ، أو يكون الموقف موقف تجمل معهم ، ولو لم تكن لهم فيه حسنة (١)

وفى القرآن الكريم شواهد كثيرة لذلك .

يقول الله تعالى : ﴿ مَاكَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ﴾ (٢)

فنفى اليهودية والنصرانية عن إبراهيم لا يعنى أنهما متأخرتان عنه (٣) ولا ينسب المتقدم للمتأخر، وإنما يعنى شيئا آخر هو أنهما ليستا ـ بهذا الشعار ـ من عند الله ، كما يفيد إثبات الإسلام له أنه الدين الذي اختاره الله وارتضاه.

ويقول تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا : بنو إسرائيل في القرآن .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/٦٧.

<sup>(</sup>٣) القرآن صريح فى الاحتجاج بننى اليهودية والنصرانية عن سيدنا ابراهيم لأنهما متأخرتان عنه بقوله عز وجل فى الآية السابقة : ﴿يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون لله المشرف.

#### وكذلك النصرانية

ترجع في نسبتها إلى الناصرة ، بلدة في فلسطين بدأ فيها عيسى عليه السلام . عليه السلام .

#### والمسيحية نسبة إلى المسيح عيسي بن مريم

وفكرة الابتداع فى الاسم واضحة ؛ لأن دين الله ، وهو الحق من عنده ، لا ينتسب لمكان ، ولا يدعى لشخص ، وإنما إسم الدين الحق يحمل دائماً المعنى الكبير الذى يقوم عليه جوهره ، وتنبنى عقدته .

وعندما يخترع الإنسان لنفسه نسبة يعتز بها ، ويحرص عليها ، معبرا عن تدينه ، معرضا عن الاسم الذى اختاره الله وارتضاه فإن هذا يعنى بداية ضالة على درب الهوى ، يتعرض معها لمزالق شتى فى العقيدة ، والعبادة والسلوك .

والمتأمل فى أسلوب القرآن الكريم يدرك أنه يدمغ هاتين التسمينين ؛ إذ يقول تعالى : ﴿لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ اَلْنَاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمَنُوا اللَّذِينَ اللَّذَانِ اللَّذِينَ اللَّذَينَ اللَّذِينَ اللَّذَانَ اللَّذِينَ اللْمُنْعِقُلْمُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللِيلُولِينَ اللْمُعْتِينَ اللْمُنْتَالِي الْمُعْتَلِينَ

فالقرآن الكريم حين يصف اليهود يصفهم بالعداوة الشرسة للمؤمنين ويجعلهم في خط واحد مع المشركين ، وذلك تحت شعار الاسم الذي ابتكروه ، وهو اليهودية .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٨٢.

أسلوبا أمثل فى العبودية ، مع أن الطريق إلى الله واحد ، عبر عنه رب العالمين بقوله الحق : ﴿ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطَى مُسْتَقَيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (١)

ولقد سمعت من بعض عشاق التصوف قوله: إن أى مسلم لا يعرف الطرق الصوفية لا يأمن الخطر على إسلامه ، وأنه قرأ القرآن كثيراً ، وأطلع على كتب السنة ، وماذاق لذة العبادة إلاّ عندما عرف الطريق التيجاني .... هكذا قال .

ومعنى هذا أن التصوف منهج ضرورى ، ولن يكون للإسلام تأثير ، أو اكتال بدونه .

إنها العاقبة الوخيمة التي ينتهي إليها كل إنسان يظن أن الإسلام باسمه الاسمى لا يكفيه ، ولا يغنيه . نسأل الله العافية .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/١٥٣.

وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ (١)

ويقَول تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيْزٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ويقول تعالى : ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً اَوْ نَصَارٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ﴾ (٣)

وأما المواضع التي يأتي فيها «أهل الكتاب» فمنها:

قُوله تعالى : ﴿ مِنْ اَهُلِ الْكُتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَثْلُونَ ايَاتِ اللهِ النَاءَ اللهِ المِل

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَهُلَ الكتابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءَ ﴾ وغير ذلك كثير .

والذى يؤكد أن هذين الاسمين مبتدعان من أهواء أصحابها رفض كل منها لاسم الآخر ، ومنهجه ، يصف ذلك القرآن الكريم فيقول : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى كَلَى شَنْيٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ﴿ (٥) النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ﴾ (٥)

ومن هنا ندرك الخطورة البالغة التي تنحدر إليها كثير من الجماهير المسلمة عندما تفصل نفسها عن إسم الإسلام ، مؤثرة عليه إسم التصوف بما ينطوى عليه من طرائق متنازعة ، لكل طريقة شيخ ، ولكل شيخ منهج ، وأحزاب وأوراد ، ويرون في هذا المسلك

سورة المائدة/٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/٣٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة/١١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران/١١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/١١٣.

# القضية الثانية

# الإيمان والاسلام ... مفهوم جديد

﴿ وَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فَ قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾

(سورة الحجرات الآية ١٤)

المطلق . . (١)

وهذه صورة للفهم المتأثر بالمنطق الأرسطى

وهو فهم يحتاج إلى مناقشة ، علَّنا على ضوئها نخلص إلى ما نراه من فهم جديد نابع من البيان القرآني ، والسنة النبوية الصحيحة .

ذلك لأن الإسلام على ضوء دراستنا السابقة علم على دين الله ، يندرج تحته كل ما جاء فيه من أبواب الهداية ، والإيمان باب منها ، ولن تكون له قيمة إلا في إطاره ، وهو بدونه ضلال .

والاستعال القرآنى للفظين يؤكد هذا الاستنتاج ، وأن الإيمان الخالص لا ينفك عن الإسلام الصحيح ، يقول تبارك وتعالى : ﴿فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢)

وإذا تتبعنا لفظ الإسلام ومشتقاته فى الكتاب العزير على النحو الذى أسلفناه يتبين لنا أنه يعنى الباطن ممثلا فى عبودية خالصة لله ، والظاهر ممثلا فى شعائر ، ومناسك يتقرب بها الإنسان إلى الله ، بجانب الالتزام التام بمنهج الرحمن فى علاقة الإنسان بالحياة والأحياء .

فالله تعالى يقول: ﴿وَانْيَبُوا الِّي رَبِّكُمْ وَاَسْلَمُوا لَهُ﴾ (٣). وهذا كاف في عودة صادقة إلى الله.

وعندما أرسل رسول الله عَلِيْكُ بكتبه المتعددة ، يدعو ملوك

<sup>(</sup>١) صفوة صحيح البخارى جـ ١ (كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات/٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر/٤٥.

# الإيمان والإسلام

# من وجهة نظر علماء الكلام

تعدث علماء الكلام وغيرهم من الكاتبين في العقيدة الإسلامية في إطار المنهج المتأثر بالفكر الاغريقي عن الإسلام والإيمان حديثا يفهم منه أن الإيمان هو المناط على أساس أنه يعنى الجوهر واللب ، لأن معناه الإذعان القلبي ، والتصديق الباطني ، وأن الإسلام يعنى الشكل والمظهر ، وبناء على هذا فالوصف بالإيمان أجل شأنا ، وأعظم قدراً من الوصف بالإسلام .

يقول الشيخ عبدالجليل عيسى رحمه الله: موجب اللغة أن الإسلام أعم ، والإيمان أخص ، فكل إيمان إسلام ، ولا عكس .

وهذا فهم صحيح من الناحية اللغوية

ثم يتناول العلاقة بينهها حسب الاصطلاح الشرعى ، فيعرض أقوال العلماء والمتكلمين حسب تصورهم لها ، فيقول : ومعناهما بحسب إطلاق الشرع ، تارة يطلقان على معنى واحد ، فيكونان مترادفين ، وتارة يطلق كل منها على معنى يباين الآخر ، فيكونان متباينين ، وتارة يطلق أحدهما على معنى ، ويطلق الآخر على ما يشمل هذا المعنى وغيره ، فيكون بينهما العموم والخصوص

الإسلام .

وإذا تحدث عن الإسلام وحده فبلا ريب يعنى العقيدة الخالصة لله ، التي تدفع صاحبها إلى القول الطيب والعمل الصالح . ولكن الجزء الثانى من القضية هو الذي يتطلب مناقشة فذكر لفظ الإيمان والإسلام في آية واحدة لا يعنى اختلافا في مفهوميها ، ولا يعنى أن الإسلام مقصور على العمل الظاهرى .

ولنرجع إلى آية الحجرات لنعرضها العرض الذى نراه صحيحا. فهؤلاء الأعراب الذين نافقوا أرادوا الإعلان عن إنتائهم لمجتمع المسلمين الذى يقوده رسول الله على المجتمع هو الإسلام الذى يعد تصرف غير سديد ؛ لأن شعار هذا المجتمع هو الإسلام الذى يعد الإيمان جزءا منه والذى يريد الانتساب للكل لا يرفع شعارا معبرا عن الجزء وحده . على أن هذا الجزء الذى رفعوا شعاره ، لم يصل إليه هؤلاء الأعراب بعد ، ومن المتوقع أن يصلوا إليه ، وكان الأولى لهم أن يرفعوا الشعار الشامل الذى يحقق لهم الفوز والفلاح ، وهو يتمثل فى طاعة الله ورسوله التى هى الإطار العام للالتزام بالمنهج الإسلامى .

والله تعالى ينصح هؤلاء الأعراب الذين يتخبطون فى القول بعد التخبط فى ألسلوك والاعتقاد بأن يلتزموا بالإسلام كاملاً غير منقوص .

وكان الرسول علي على أن ينبه أصحابه إلى التمسك بشعار الإسلام دون شعار آخر حتى ولو كان هذا الشعار هو الإيمان.

العالم ، وذوى الشأن إلى الإسلام ، نرى دعوته الكريمة انحصرت في هذه العبارة «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» (١)

فإذا أسلم الواحد منهم نفسه لله فقد سلم ، ولا يراد منه غير هذا . هذا .

بل إن الاستعال اللغوى ، كما تشهد به معاجم اللغة ، وقواميسها \_ وقد أشرنا لذلك آنفا \_ لا يساند ما اتجه إليه علماء الكلام ؛ إذ الإيمان على ضوئه يعد جزءا من الإسلام .

ولعل الذى زكى لديهم هذا الفهم هذه الآية فى سورة الحجرات: ﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ الْمَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْلاَيمَانُ فَى قُلُوبِكُمْ ﴿ (٢) حيث ذكر الإسلام مقابلا للإيمان ، وكان هؤلاء الأعراب منافقين لهم ظواهر إسلامية ، وليس لهم يقين صادق ، فن حقهم أن يرفعوا شعار الإسلام ، وليس من حقهم أن يرفعوا شعار الإسلام ،

ولهم في هذا الصدد قاعدة يرددونها ، ومؤداها : أن الإيمان والإسلام في القرآن إذا ذكر أحدهما بدون الآخر شمل الاثنين جميعا ، وإذا ذكرا معا في آية واحدة اختلف مفهومها ، وأصبح الإسلام يعنى الأعمال الظاهرة ، والإيمان يعنى الأعمال الباطنة . والجزء الأول من هذه القاعدة صحيح .

فإذا تحدث القرآن عن الإيمان الصادق الذي يحقق لصاحبه القبول والرضا، ويمنحه المثوبة، فهو بلا شك لا ينفصل عن

<sup>(</sup>١) راجع سيرة ابن هشام جـ ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات/١٤.

لأن الإسلام يعنى إسلام القلب ، والمنافق لا يملكه ؛ ولأن المسلم كما عرفه رسول الله على الله على المسلمون من لسانه ويده (١) ، والمنافقون كثيرا ما تمتد أيديهم وألسنتهم بالسوء .

أما كون المنافق مستسلما فى ظاهره لدولة الإسلام التى أقامها رسول الله عَلَيْكُ بعد الهجرة فذلك لا يسوغ لنا أن نقول: إنه مسلم، ولكن نقول: إنه منافق أو مستسلم.

ومن هنا نصل إلى نتيجة .

إسم الاسلام أولى وأعظم ، وأدق وأحكم ويؤيد ذلك في تقديري شواهد عدة .

أولها: اختيار اسم الإسلام علما على الدين الحق الذي اختاره الله لعباده ، وأرسل به رسله ، وقد فصلنا فيما مضى جوانب هذه القضية .

ثانيها: الإيمان الصحيح الصادق، يمثل جزءاً من الإسلام، وهو جانب العقيدة، ولفظ «الإسلام» يوحى بالايمان، ويعبر تعبيرا تاما عن العقيدة؛ إذ ماذا يعنى أن يسلم الإنسان وجهه لله إلاّ أن تكون عبوديته خالصة له وحده؟!! (٢)

ودخول الجانب القلبي وهو العقيدة في مفهوم الإسلام يؤيده قوله على الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ الله ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) وقد حملت الفرق الإسلامية نفسها منذ قديم عبنا كبيرا في مناقشة قضايا فرضية مثل: ما حكم من اعتقد بقلبه وآمن وصدق، ولكنه لم يعمل عملا صالحا، أو ارتكب كبيرة مثلا؟! ويثور بينهم خلاف واسع، ولو أحسنوا التفكير لاستراحوا، إذ لا يمكن لصادق العقيدة أن يتخلى عن منهج تفرضه عليه عقيدته.

من ذلك ما رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع الصدقات ، ويعطى رجالا لا يراهم سعد مستحقين لها لعدم صدق اسلامهم ، ويترك رجالا يراهم سعد أحق بها ، فيقول : يا رسول الله ، مالك عن فلان ، إنى لأراه مؤمناً ؟! فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام «أومسلما».

ويواصل النبى عليه الصلاة والسلام عمله فى توزيع الصدقات ، ويظل سعد يراجعه لما يغلب عليه من معرفته لحال الرجل الذى أعرض عنه رسول الله عليه ، والنبى عليه فى كل مرة يرد عليه قائلا : «أومسلما» ثم يقول : «يا سعد إنى لأعطى الرجل ، وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار» (١)

وهنا أقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لسعد: «أومسلما» بمعنى بل قل: إنه مسلم، ولا تقل: إنه مؤمن على أساس أن الإسلام هو الشعار الذي ينبغي أن يعلن، وأن يرفع.

وليس المقصود من هذا أن الإيمان من عمل القلب ، ولا يعلم به أحد بينما الإسلام أمره يسير ؛ لأنه أعمال ظاهرية نراها ، ويمكن أن نحكم على صاحبه بمقتضاها !! إذ يترتب على هذا التصور أمر خطير ، هو أن المنافق يمكن أن يسمى «مسلما» مع أنه لا إسلام له ؛

<sup>(</sup>۱) كان سعد يتصور أن الأحق بالصدقة من هو أصح إسلاما ، ولأجل هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقات فى الإسلام قد تكون أسلوبا لمعالجة القلوب المريضة والمرتابة ؛ إنقاذا لها من الريب والشكوك .

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَالَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (١) ويقول تعالى : ﴿ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١)

فنى كلتا الآيتين ارتباط بين الإسلام مع الإحسان ، والفوز والفلاح فى الآخرة .

وجاء فى سورة الأنعام ما يفيد احتال تسرب الشرك لعقيدة المؤمن ؛ إذ يقول تعالى : ﴿ اللَّذِينَ الْمَنُوا وَلَمْ يَلِبْسُوا ايمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أَوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٣)

والظلم هناكما فسره رسول الله بيلية هو الشرك<sup>(٤)</sup> ومفهوم الآية يفيد أن هناك من يؤمن ويقع فى الظلم بأن يوجه شيئا من عبادته لغير الله ، ومثل هذا لا يوصله إيمانه إلى الأمن الذى يرجوه .

رابعها: الإيمان يدعيه كل الناس لكن الإسلام لا يرفع شعاره إلا المحبون له ، الراغبون فيه ، ومها خفت حاستهم له ، وضعف ارتباطهم به ، واستمساكهم بمنهجه هم حريصون على شعاره ، والانتساب إليه ، ويمكن بعد فترات الضعف أن يتيسر للمسلمين من يبعث فيهم الحاسة ، ويعزز الصلة ، ويعيد الرابطة القوية ،

<sup>(</sup>١) سورة لقمان/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام/٨٢.

<sup>(</sup>٤) فى الاستعال القرآئى يأتى الظلم بمعنى الشرك فى مواضع كثيرة ، ومن ذلك قوله تعالى فى سورة فى سورة لقان : ﴿إِنَّ الشرك لظلم عظيم ﴾ وقد وصف الله المشركين بالظلم فى سورة البقرة ؛ إذ قال تعالى : ﴿وَمِنَ النّاسِ مِنْ يَتَخَذُ مَنْ دُونَ الله أندادا يجبونهم كحب الله . والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ﴾ .

وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» (١)

فالإقرار بالعبودية لله وحده ، وبالرسالة لنبيه محمد عَلَيْكُم ، وهو مناط الإيمان السديد المقبول عند الله ، بعد الركن الأول في بناء الإسلام .

وكذلك ما رواه أحمد رضى الله: سئل رسول الله عَلَيْكَ : أَى الأعمال ؟ قال : الإسلام ، فقيل : أَى الاسلام أَفضل ؟ فقال : الإيمان ..

وقد فسر النبي عَلِيْكُمُ الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ، ورسله واليوم الآخر ، والإيمان على هذا النحو لا يفيد صاحبه ما لم يكن معه إقرار ، واتجاه بالعبودية لله وحده بأن تكون هذه العقيدة في دائرة الإسلام الحق .

ثالثها: يمكن للإيمان أن يداخله شرك، ويمكن أن يكون الإنسان مؤمناً وفى الوقت نفسه على ظاهرة من ظواهر الشرك. وما أكثر المؤمنين!! وما أقل العابدين المخلصين الذين سهاهم رينا تبارك وتعالى مسلمين!!

يقول تعالى : ﴿وَمَا يُؤْمِنُ آكُنُرُهُمْ بِاللهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (٢) ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن بالنسبة للفظ «الإسلام» بل نجد الاسلام معه الفوز ، والفلاح والنجاح .

يقول تعالى : ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الإيمان من حديث ابن عمر رضي. الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف/١٠٦.

وغير ذلك كثير. الكنام لم يسلمو عندما تصوروا أن الله الذي آمنوا به بعيد عبه به بعيد عليهم ، غير علم بهم ، فالتسوا هالشفعاء والوسطاء

من الحلق الذين توسموا فيهم صلاحا .

وكل إيمان في غيبة الإسلام وهديه خبال ماذا ترى في إيمان يفقد معه الانسان عقله ، فيغرق في بحار

الجهل والخرافة ؟! إن هؤلاء الذين يجرون وراء الدجاجلة والمشعوذين ، ملكوا

المقد أحمكم في حجر لنفعه!! فيراد بلا ريب تقويض بناء الاسلام الذي أعطانا التصور المسحيح للوجود وخالقه العظيم ، ورسم لنا النبح السديد للعلاقات المثلى بين الأحياء .

وإن هذه الدعوى بجانب هذا تعطي تصريحا بالشرك لعباد

<sup>(1)</sup> meca seimu/11.

فيهتدون بهديه ، ويعودون به أعزاء أقوياء .

لكن دعوى الإيمان ، أى إيمان !! عقيدة بلا رابط ، وحماسة بلا منهج ، وعاطفة بلا ميزان ، ودين بلا هداية .

فقد ادعاه المنافقون وادعته طوائف شتى ، وفرق متناحرة ، ألبسته أثواب أهوائها ، فأوقعت بإيمانها المدعى مجتمع المسلمين في سعير التمزق والشقاق .

ويدعيه الماديون ، والوجوديون ، والماركسيون ؛ لأن هؤلاء جميعاً لكل منهم إله يؤمن به هو الطبيعة ، أو الرياضة ، أو التفسير المادى للتاريخ وحركته ، وحتمية الصراع بين الطبقات .

كل هؤلاء يدّعون الإيمان ، ويتحدثون عن فضائله ، ويدعون إلى الاستمساك به .

ومنا من يدعو إليه ليجمع بين متناقضات الطوائف التي ضلت طريق الإسلام ، الدين الذي اختاره الله ، وارتضاه .

وهناك من يملك الإيمان بالله ، ولا يملك الإسلام له .

فقد كان المشركون قبل مبعث رسول الله عليه يعرفون الإيمان ، ويملكونه وحدثنا بذلك القرآن الكريم عنهم .

يقُول تعالى : ﴿وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ﴾ (١)

َ رَكِّ وَيَقُولُ تَعَالَى : ﴿قُلْ لِمَنْ اَلاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ للهِ قُلْ اَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ ؟ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون/٨٤، ٨٥.

من أجلى؟! من منكم سيقدم حياة زوجته؟! وتقول العضوة «لينا» : كانت الجموع تتدافع ، وتقول فى صياح : «أنا يا أبتاه» .

والصورة التي تم بها الانتحار بالغنة العجب: قدمت الأمهات السم لأطفاطن في عصير البرتقال ، ورأين الأطفال يتساقطون ، ثم شربن السم وراءهم في هذا العصير ، وتبعهم رجال وهكذا . وحاول البعض أن يفيق ، وسترد إرادته ، فلا حقه حراس الطائفه ، وأطلقوا عليهم النار ، وفر آخرون في الأحراش

ر) ترابغال ن. هبحلمه مجدی د قامای/ا ملقف ردندا ناردی/ا المه لهٔ ترابیاتیا رسخنی د قائرای گفتاا هنه بسلسی د قمحهالی قیالسن/ا ترابیاتیا رسخنی د قائرای و آثریمای نیمای ستهٔ

إنه الحنبال بعينه . وكل إيمان يمكن أن يلتي صاحبه هذا المصير ، متى كان بعيداً عن هدى الإسلام وهداه ثم ما رأيك في إيمان يفقد معه الإنسان حربته وكرامته ؟!

إنه لم يبذله بإخلاص لربه ولو فعل لكان كريما ، ولكنه بذله كاملا لشيخ الطريقة يأكمر بأمره ، ولا يعارضه ، ولا يناقشه حتى لا يطرد من ساحة عطفه ، ولا بد له أن يكون بين يديه كالبت بين

 <sup>(</sup>۱) وردت تفصیلات هذه المذبكة التي رددتها وكالات الأنباء في حسعيني الأخبار والأهرام – القاهرة بتاريخ ۲۲ ، ۲۲ من نوفير سنة ۱۹۷۸ ، وتم الانتحار يوم ۱۲/۱۱/۸۷۹۱.

القبور

وماذا ترى فى إيمان يفقد معه الإنسان إرادته ، ويشل فكره ؟ (١)

ذكرت لنا الصحف نبأ مثيراً ، مؤداه أنه وقعت فى مستعمرة «جورج تاون» التابعة لولاية «جوبانا» بأمريكا اللاتينية أكبر حركة انتحار جماعية فى التاريخ ، وفى الحقيقة أنها مذبحة ؛ لأنهم انتحروا تحت ضغط مادى ونفسى .

يقيم في هذه المستعمرة طائفة دينية متطرفة ، يسمون أنفسهم «معبد الشعب» وزعيمهم قس اسمه : الأب جيم جونز.

يبدو أن الحكومة الأمريكية أرسلت لجنة لتقصى الحقائق فى هذه المستعمرة ، وكشفت أموراً مريبة ، فقتلوا أكثر أعضاء اللجنة .

ودعاهم الأب إلى الانتحار ، وحببه إليهم ، وزينه فى قلوبهم ، وملأ نفوسهم كراهية للحياة بأساليب نفسية بارعة .

ومن مبادىء الطائفة أن يتخلى العضو عن كل ممتلكاته للطائفة ، ويتعرض لصور من غسيل المخ ، والاستهواء الذاتى ، ونحو ذلك .

تقول عضوة سابقة فى الطائفة : إن الأب جيم جونز كثيراً ما يرتقى مذبح الكنيسة فى أيام الآحاد ، ويتساءل : من منكم سوف يتنازل عن حياته من أجلى ؟! من منكم سوف يقدم حياة أطفاله

<sup>(</sup>١) العقيدة في الإسلام منهج حياة د . الطويل .

رغول تعلى : ﴿إِنْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْمَدِينَ المَثُولِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فُمْ لَمْ يَرْثَالُول وَجَاهَدُول بِأَمْوَالِهِمْ وَآنَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلْاِلِثِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (()

ر تول تىل: ﴿ قَانُ أَفَانُ أَمْنُ فِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَم خَاشُهُونَ ... الْآبِاتِ ﴾ (٢)

رَقُول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ 'امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا ﴿ كُمْ مَنْ اَحْسُنَ عَمَلُا ﴾ (٣)

هذا التلازم في الأسلوب القرآني بين الإيمان ، وصدق الصلة بالله ، ومناهج الأخلاق والسلوك ، فيه رد بليغ على أدعياء الإيمان بأنهم لا يفيدهم الإيمان إلا إذا كان بالله ، وكان خالصاً له وحده ، يحفز صاحبه إلى كل خير وبر ، ويدفعه إلى كل حسن من القول ، وطيب من الفعل.

ويدعم هذا الارتباط ما تصدر به الأسلوب من أدوات الحصر أو التأكيد.

١٠ سورة الحجرات/١٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) سورة المؤنزن/۱ = ۱۱ .

<sup>(7)</sup> meca llage . T.

يدى غاسله.

وفى مجاهل الفكر الصوفى من ذلك كثير. إذا عرفت هذا تقررت أمامك هذه الحققة.

#### الإيمان بلا إسلام ضلال

والاسلام شطوط محكمة توجه برفق ، وحكمة ، وبصيرة هادية فيوض الحاسة التي يفيض بها قلب المؤمن ، فإذا بالايمان مع الإسلام أداة بناء ، ووسيلة ارتقاء ومنهج حرية وكرامة .

ويبتى بعد هذا حق على الانسان الذي آمن إيمان المسلمين أن يقول : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

# مواجهة القرآن الكريم لأدعياء الإيمان .

واجه القرآن الكريم أدعياء الإيمان بأسلوب بالغ الحكمة ، والرشد ، فرأيناه في كل حديث له عن الإيمان والمؤمنين يسوق معه ما ينبغى لهم ، وما يجب عليهم من إخلاص فى العقيدة والعبادة ، واستقامة الأخلاق والسلوك .

يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِينَ عَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ وَاِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ايمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولِئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/٣\_ ٥.



# القضية الثالثة القوحيد الإسلام ... وعقيدة التوحيد

﴿ فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْلَىٰ لَا الْعُرُوةِ الْوُتْلَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾

( سورة البقرة/٢٥٦ )

الرجه لله هو بعينه توحيد العبارة المدي يوط المؤمن برياط العبورية المجتابة المناسخين وذاك لأن عادا الموحيد جاء أن آغري الحري المجتابة المناسخين المناسخين إلى بالمناسخين المجتابة في ممال عند المعتابة المخالف المخالف المخالف المجالف المخالف المخالف

سمعًا سيسساا ويهنا مع مثلة ناديها له تعذلكال مفكال

. بعلقا رع هيى بعا لليعرب

وهذا كله يؤكد أن إسلام الوجه لله مع الإحسان أي الإخلاص يأتى بعد تطهير القلب من عبادة الطاغوت ، فتبشه المبادة الله تعلى وحده ؛ ولذا كان وصف القرآن الكريم لكليم بالعروة الوثق التى لا تنفصم ، والرابطة المحكمة التى لا تحل.

ومادمنا قد أشرنا إلى منهج القرآن الكرم في توجيه القلوب إلى عبادة الله تعلى وحده لابد لنا من إلقاء بعض الضوء عليه .

ذلكم أن هذا المنهج بم على مرحلتن مثنا بعنين ، ومترابطتين ، كما أشارت إليها آية سورة البقرة ﴿فَمَنْ يُكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤُونُ بِأَلَّهُ ﴾ .

الرحلة الأولى: تطهير القلب من كل عبودية ، وذل ، فضوع ، واستكانه ، واستلهام الرشد واششيع من غير الله الله ؛ إذ أن كل من عند عبد اليث من ذلك من خلق الله ، يعد طاغوتا ، صارفا عن المعبود الحق.

المرحلة الثانية : الإنابة إلى الله ، وشغل القلب بالعبودية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٥٢.

# عقيدة التوحيد في لوازم كلمة « الإسلام » :

من خلال ما أسلفناه من درس لغوى لكلمة الإسلام ، ولما تناولناه من موازنة دقيقة ، كاشفة عن حقائق خافية بين كلمتى الإيمان والإسلام ، نستطيع أن نبرز هذه القضية ، وهى : أن لفظ الإسلام يعى وعيا تاما ، ويحتوى احتواء شاملا معنى التوحيد ، أو الوحدانية لرب هذا الوجود ، الذى نسلم له الوجوه والقلوب . فإسلام الوجه والقلب لله لن يتحقق إلا بتوحيد الألوهية ، أو توحيد العبادة وهو أسمى مظاهر التوحيد ، وأصدقها تعبيرا عن الإيمان القويم .

#### توحيد الألوهية :

وتوحيد الألوهية ، أو توحيد العبادة يكون بتوجيه العبادة ، ومظاهرها المختلفة لله تعالى وحده ، دون أن نوجه شيئا من مظاهرها لغيره ، وهو ما تعبر عنه في إيجاز ، وإحكام كلمة « لا إله إلا الله » الكلمة الطيبة ، أفضل ما قاله رسول الله عليها ، وما قاله الأنبياء جمعا من قبله .

والعلاقة بين الإسلام وتوحيد العبادة تظهر فى أمور: أولها: قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى آللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتُمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُلْقَى وَإِلَى ٱللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿(١) . والاستمساك بالعروة الوثتى الذي جاء فى الآية مرتبا على إسلام

<sup>(</sup>١) سورة لقمان/٢٢.

الأوامر الإلمية الصادرة السول الله على المريق الما بقد ، أي المراق والمرا الما المريق الما المراق المراق المراق المراق المراق المريق المراق المراق المريق الما المريق الما المريق الما المريق الما المريق ال

و كما الاحظه أن القرآن الكريم بيسيد دامًا بعبادة إبراهيم ، وتوحيده ، ويثني على مئته ، وينني عنه الشرك ، بل إنه يؤكد شجائع من خالفوا منجمه في الترحيد الصادق ، والعبودية الخالحة . والتعبير عن عقيدة إبراهيم ومجهه في علاقته بالله لفظ الله

دليل واخسح على سمو العقيلة ، وعمق الالتزام . وعلى خمو هذا فإننا نستنتج من هذه الآيات البينات أمورا :

أولها : التفسير القهريم للاسلام يتمثل فى توحيد العبادة ، فما كانت أولية النبى عليه الصلاة والسلام للمسلمين إلا بتأصل معنى العبودية الحالمة فيه .

ثانيها : المظاهر الأساسية للعبادة أرجمة ، تتمثل في المصلاة وهي علة بالله ، والذبح وهو من أعمق أعمال العبادة تأثيرا في

<sup>(1)</sup> meco 1/2/2/7/171 - 771.

وذلك بأن توجه أقوى ما يملكه قلب البشر من مشاعر وأحاسيس كالحب والخوف والرجاء ، والأمل ، والخشية والذل والضراعة ، وكذلك ما يدفع إليه القلب من قول أو عمل كالحلف والنذر ، وسائر العبادات والقربان لله سبحانه وتعالى وحده .

وقد أشارت لهذا المنهج بمرحلتيه هذه الآية من سورة الزمر: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَانَابُوا اِلَى اللَّهِ ﴾ (١) .

وقد وعته فى إيجاز بالغ كلمة « لا إله إلا الله » وذلك بما فى شطرها الأول من نفى يعنى أن نقول : لا لكل ما أُلَّهَ من دون الله ، وبما فى شطرها الثانى من استثناء من عموم النفى يعنى أن تقر بالعبودية له وحده .

وهذه آية أخرى تؤكد هذا الارتباط بين الإسلام وتوحيد العبادة .

يقول الله تعالى فى سورة الزمر يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ حقيقة توحيد لعبادة ، المرادف للإسلام للناس جميعا من حوله : ﴿قُلْ إِنَّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُحْلِصًا لَهُ ٱلدّينَ . وَأُمِرْتُ لَانَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢) .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أُمِرَ في الآيتين بأمرين : أولها : العبادة الخالصة لله .

والآخر: أن يكون قدوة للناس بإسلامه لله، والقدوة في الإسلام لا تتحقق إلا أثرا للعبودية الخالصة.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر جزء من الآية/١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر/١٦ - ١٢ .

ومنها توحيد الربوبية ، وهو ما نحن بصلاد الحلميث عنه . وهو يعني وحله الرب ، أيم الرفى ، الذي الي الوجود بعمه ، وهمي بعني د هنايته ، وفضله بأن تؤمن بالله خالقا ، رازقا ، مدبرا للأمر المرب به به الجير والشروالنفع والضر ، وتتدير الأمور ، وتصرفها . كله ، بيده الحير واللي بالمناه به بالشر بميما إلا من ألحدوا ، قامنوا بالحس وكفروا بالغيب ، وعبدوا المادة ، وقالوا إن هي

إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهكنا إلا الدهر . حتى هؤلاء الذين تنكروا للإيمان بالرب إنما كان ذلك ناشئا من طغيان تورط الإنسان فيه ، فبجحد الفطرة الكامنة في أعماقه ، والتى تازمه بإيمان حتمى برب هذا الوجود ، مغالطا وجدانه البشرى ،

، برار ! نايقية التي جحدها قد تغلبه أحيانا فيقول : يارب ، بغبار وكلتا نطق بالبهان والبغي .

<sup>(1) -</sup>eco 1/2 in/2/011 , 111.

<sup>(</sup>۲) سورة النور/٥٠٠.

النفس ، وتوجيه الحياة بما تحفل به من أعمال وأحداث لله ، والموت والاستعداد له نهاية ينبغى أن يستقبلها الإنسان تحركه بواعث اللقاء بالواحد المعبود .

ثالثها: هناك توازن تام بين هذه المصطلحات الأساسية في الإسلام، وهي: الصراط المستقيم، والحنيفية السمحة ملة إبراهيم، والإسلام، والتوحيد؛ إذ تلتق كلها على مُؤدَّى واحد، ومضمون لا يختلف.

#### توحيد الربوبية :

مما تفرد به العلامة السلنى ابن تيمية فى تناوله لعقيدة الإسلام هذه الاصطلاحات الجديدة والدقيقة فى تصوير عقيدة التوحيد ، كما هى ، وكما ينبغى أن تكون ، ولم نجد مثلها فى اصطلاحات علماء الكلام الذين تأثروا فى تفكيرهم بفلسفة اليونان ، وما لها من مصطلحات أصابت ملكة البيان فى العقل العربى المسلم .

من هذه التعبيرات الجيدة لابن تيمية توحيد الألوهية ، وقد أوضحنا معناه وغايته ، وأنه فى مفهومه جوهر الإسلام الحق ، وأسمى مدى تصل إليه العبودية الخالصة لله .

وهو مناط الصلاح والإصلاح ، والسبيل إلى وراثة الأرض ، واستخلاف الإنسان عليها .

يبدو هذا فى قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ اَنَّ ٱلاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّالِحُونَ. اِنَّ فِى هٰذَا لَبَلاٰعًا لِقَوْمٍ

نالايكا تيىضة بىخة كا لانا ئىلىمىت، دار ئىنىيىتى، دالايكان عندىم ، ئىرل تىمال : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يُصُدُّمُمُ وَلَمُ مُنْظُونُ كُمْ لِهُ اللَّهِ لَلْهُ فَالْمُونُ عَلَّالًا مِنْ اللَّهِ ﴿ () .

(۲) . محمد ع له المنا المناء و محمد العبادة ، وأنه المناط في صحة

. ببلقاً قوكس ، نالديكا قولقتساء ، قىليقعاً

#### : تلفطاه دلوه كما لميحهة

سبران و تعالى أسماء المحلمان المالكان عن العالى المعنى المساسة المعنى المالكان المعنى المالكان عن الشبه المعنى المعنى المعنى الكتاب العزيز، أما الأولى النظير، وهاتان حقيقتان سجام الكتاب الدين المعنى أما الأولى النظير، وأما الأسماء الحسنى فادعوه بها (٣) وأما المبنية المنابعة وأفعلوا في متاهات منابعة المنابعة المنابعة

۱۸۱ سنع قایمه ۱۸۱ .

<sup>(</sup>Y) meco semi/1.1.

<sup>(7)</sup> meca 1/2mla/111.

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري/١١.

ودعنا من هؤلاء فليس لهم فى حساب الحق ميزان ، شأن من يجحد الشمس مشرقة ليس دونها حجاب ، وكل ما يحتاجون إليه أن تفيق عقولهم من ركام المادة الطاغية ، فيستبين الحق لهم . لكن جمهرة البشر يؤمنون بالربوبية ، ويقرون بها .

وعلى سبيل المثال العرب قبل الإسلام ماكان يعوزهم الإيمان ، إذ كانوا مؤمنين ، وقد شهد لهم القرآن الكريم بذلك ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ لِمِنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيهَآ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظيم . سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ آلسَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم . سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ آفَلا تَتَقُونَ . قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ الْعَظيم . سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ . قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ فَانَيْ اللهِ قُلْ أَنْ اللهِ قُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قُلْمُونَ . سَيَقُولُونَ اللهِ قُلْ اللهِ قُلْ اللهِ قُلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومشكلة الأمم التي أرسل فيها الرسل لم تكن هي الإيمان ، وإنما كانت في إخلاص العبادة لله ، أي في توحيد الألوهية ؛ ولذا رأينا الرسل جميعا بدءوا لسيرة الدعوة بداية واحدة ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِن إلهِ غَيرةُ ﴾ .

وكانت رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّا ٱلْزُلْنَا اللهِ الدِّينُ اللهِ الدِّينُ اللهِ الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ (٢) . الأللهِ الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ (٢) .

وقد سجل القرآن الكريم حقيقة إيمان الجمهرة بالله ربا ، وضلالهم عنه معبودا واحدا بالتورط في بعض المظاهر الشركية التي

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون/٨٤\_ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر/٣، ٤.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٥٥٧ .

<sup>(</sup>Y) meca do/o.

۱۰۱رحتما أقيهم (٣)

<sup>(3)</sup> mico do/py

<sup>(</sup>٥) سورة القمض/٨٨.

وحسب المسلم أن يدعم يقينه بما يقرأ من آيات التمجيد والثناء والحمد ، وبما يرشد إليه القرآن الكريم من آثار القدرة ، ومظاهر العلم والحكمة ، وروائع الآيات الموجودة فى السموات والأرض ، وسائر المخلوقات ، وفى الإنسان نفسه ، مما يجعل ذا العقل الصريح واللب الواعى يثق بما لا يدع مجالا للشك بوجود الخالق العظيم ؛ إذ من المحال أن المصادفة تبدع لو سلمنا القول بأنها تخلق !!

من أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمْوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱلنَّبِ وَٱلنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ اَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِنْ مَآءٍ فَاَحْيًا بِهِ اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرَّبَاحِ وَٱلسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيَّةُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللللْمُولِلْمُ

فقدمت الآیات سبعا من روائع الخلق ، وأسندت أمر إدراكها ، وفهم المغزى الكبير من ورائها لمن يعقلون وحدهم ، أى يفكرون متجردين من أى تبعية لعرف أو تقليد ، أو دين موروث ، أو فكر فلسنى خاذع .

ومتى تجاوز المسلم هذه المرحلة فلن تُعْيِيَه قضية الأسماء والصفات ، ولن تكون عقبة فى طريق الإيمان ، ولن تكون خطرا على اليقين ؛ إذ سيكفيه \_كها أسلفت \_ ما يقرأ من آيات تصف إبداع الخلق ، وعظمة الخالق ، وسيجد فيها ما يصرفه عن البحث فى الذات وكنهها ، وحقيقة جوهرها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/١٦٤.

فى شأن مرتكب الكبيرة ، وكان الحسن يراه مسلما عاصيا ، بينها يراه واصل بن عطاء فى منزلة بين منزلتى الكفر والإيمان . وذهب الحوارج إلى القول بكفره .

و كال المعتركة بسمون أنفسهم أهل التوحيد؛ لأنهم غالوا في المعادل المعتما المعت

واما القدرة والإرادة والعلم ، فحوها فيرونها شيئا لازما للذات الإلهية ، وليست بزائدة عليه ، وأما المفات التي وردت في القرآن الكرام من اليد ، والوجه ، والاستواء ونحوها فيتجهن إلى تأوليها بع يتمشى مع التنزيه .

وأما الشبهة فهم الذين أثبتوا كل حفة وردت في نص صحيح ، على أساس مفهومها البشرى ، دون أن يضعوا في اعتبارهم النتزيه الإلحى .

ومنهج التشبيه واضح في الفكر اليهودي عندما يتناول الجانب الإلمي ؛ ولذلك تجد في أسفار التوراة وشروحها عجبا عندما يتحدثون عن رب العالمين ، ومصارعته ليعقوب ، ونحو هذا من شطحات الفكر البشرى ، أوقل من طغيانه .

وكان من عيوب النّائر بالفلسفة أننا وجدنا علماء الكلام كالأشاعرة والماتريدية الذين حملوا اسم أهل السنة نصفون الله تعلى تعلم المستحدة ويالما العكر الفلسق وتركوا صفات أسي منها في في المندير، وأدخل في باب التنزيه والكال، وهي التي وصف بها ربنا الصحيح ، والإيمان الحق ، والعقل الجر الورع ، سيقول ما علمه الله إياه : ﴿وَالرَّسِحُونَ فَى الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ اللَّا أُولُوا الْالْبَابِ﴾ (١) .

لقد شغلتهم الاستجابة لأوامر الله ، والوقوف عند حدوده عما أضاع فيه غيرهم وقتهم ، وتفكيرهم ولذلك قابلوا كل متشابه منها بالإيمان به ، وإثباته لله ، مفوضين الأمر في معناه إلى الله ، مسجلين تنزيه الله عن المشابهة بسواه .

أتى الإمام مالك رضى الله عنه رجل يسأله عن معنى الاستواء، فقال له هذه الإجابة الواعية: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم قال للسائل: وأظنك رجل سوء!!!

هكذا حسم القضية ، وكشف عن سلامة الوجهة التي اتجه إليها السلف في موقفهم من آيات الصفات .

والذى جعل من آيات الصفات قضية أثيرت حولها مشكلات هو تأثر المتكلمين المسلمين بمناهج الفلسفة ، وساحهم للعقل البشرى أن يتجاوز حده ، ويبحث في حقيقة الذات (٢) .

وبناء على هذا الخطأ في مسيرة التفكير الإسلامي ، وجدنا في محال الفرق الكلامية هذه الأسماء : المعطلة ، والمشبّهة .

وتطلق الكلمة الأولى على المعتزلة ، أصحاب واصل ابن عطاء ، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري عندما اختلف معه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/٧.

<sup>(</sup>٢) راجع الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي جـ ١ د. محمد البهي.

نَا يَكُمْ الْأَلْوَا الْأَلْبَا اللَّهِ اللَّهِ الله عبراد/٧.

## : تالنال ليحية

الذات الإلمية واحدة ، والتعدد مرفوض . وهذه الوحدانية هي جوهر عقيدة التوحيد في الإسلام الذي جاء به الرسل والأنبياء جميعا وهذه الأنواع السابقة من التوحيد ، وهي : توحيد العبادة ، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قائمة على هذا الأساس .

وقد قدمت هذه الأنواع لأهميتها في مواجهة الظواهر الشركية في داخل المحتمد المأمن

داخل المجتمع المؤمن . وتوحيد الذات إنما نواجه به الزيغ والانحراف فى العقائد الوثنية التي تقول : بتعدد الآلمة .

الملكت نما ؛ وموسفاً للحد العابماً غالبتما ناأ لما تابئاً لمنى المأل وموألاً ، تسالماً للميحان تقتمتو ناأ لمجأ نه تسافعاً للخعبر - غير موفقين - فالمناطق تالفعاً في توحد المناطقة .

رأمامنا النهج القرآني :

زاه يقدم فضايا حاسمة وقاطعة يؤكد فيها وحداية الذات .

لا يقدم حوارا رائعا ، وعميقا ، ومازما يبطل القول بالتحدد .

أما عن الجانب الأول من المنهج ، فيقول فيه ربنا تبارك أما عن الجانب الأول من المنهج ، فيقول فيه ربنا تبارك أما عن إلجانب الأول من المنهج ، فيقول فيه ربنا تبارك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/١٢١.

نفسه في كتابه (١).

فهم يصفون الله تعالى بصفتى : القدم والبقاء وفى القرآن الكريم ﴿ هُوَ الْلَوْلُ وَالْاَحِرُ وَالْطَاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ (٢) .

ويصفونه بصفة القيام بالنفس ، وفي القرآن الكريم والله لا إله الا هو الحي القيوم.

وأما الاتجاه السلنى الذى سار عليه النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو إثبات الصفات بلا تأويل مع يقين تام بالتنزيه عن معناها البشرى ، أو على حد قولهم : آمنا بما جاء عن الله على مراد الله ، وبما جاء عن رسول الله علي الله على مراد رسول الله . وهذا منطق حق وحكمة ، فلنترك معناها لمن وصف نفسه بها وهو العليم الحكم .

والعقل المسلم غير مطالب بالتماس تفسيرات لها تحت شعار التنزيه فيفتات على علم الله ، وقد يخرج بتأويلاته عن مراد ربه فيعرض نفسه لبلاء لا يطيقه .

وسيظل الاتجاه السلني دليلا على صدق الإيمان، وعمق اليقين، كما سيظل منهجا للسلامة، باعثا على الاستقامة، مجنبا صاحبه العثرات، آية على حكمة العقل، وسداد الفكر وصدق رب العالمين إذ ختم آية الآيات المتشابهات بقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاويلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاويلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِحُونَ فَى الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا تَاويلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِحُونَ فَى الْعِلْمِ يَقُولُونَ المَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا تَاويلهُ وَمَا يَعْلَمُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ المَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا

<sup>(</sup>١) راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ١٦٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد/٢ ، وراجع شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٤ .

كَانَ فِيهِمَا أَلِمَ اللَّهِ اللَّهَ الْمَلْسَظَ لَمَهَا إِلا اللَّهِ أَمَالًا إِلَمْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَالْ () ﴿(نَامُفْيَوْ

وفي هذه الآيات رد على القول بالتعدد بأنه لو كان لما التقلم أمر الحياة ، ولما صلح أمر الوجود ، ولفسات السموات والأرض.

وبمد هذه الآية بآية واحدة حوار آخر، فيه رد على فغيية المدن هذه المعن واحدة حوار آخر، فيه رد على فغيية التعدد، عادم الحق الحق ، كما حملته وسالات الرسل التي تقديد عبد العرب في جاهليتهم يقول تعلى: ﴿ أَمُ الْخَلَوْلُ وَنَ فَلَى اللّهِ الْمُوانُ وَنَ الْحَلَّ فَلَ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

مَيسِخة رمو رسخة لنني ءلعفث ولسماً المالاً المالاً المالي . لسخياً تـامانا سيمية .

وفي سورة «المؤمنون» آبة تتحدث عن كيفية الفساد الذي يشرب إلى الوجود في حالة التعدد ، فيقول تعلى : ﴿مَمَا أَلَخِذَ ٱللَّهُ فِنْ وَلَوْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَا لَلْمَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَوْ وَلَوْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَا لَلْمَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضُونِ لَشَخَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنَ

لفع قدم القرآن الكرم ثلاثة أنماط من البراهين، تلحض القول بالتعدد.

أوله : دليل الانساق والإبداع في الكون .

<sup>(1)</sup> meco 12 m/17 - 77.

<sup>(</sup>Y) well of 12 in 1/3 Y.

<sup>(7)</sup> meco literati/19.

﴿ وَقَالَ آللَهُ لاَ تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدُ ﴾ (١) ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ وَاحِدُ ﴾ (١) ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ وَاحِدُ ﴾ (١) ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ ﴾ (١) .

والتعبير بأحد ينفي التعدد بصورة لا تقبل الشك ؛ إذ أن «أحد » ليس له تال في العدد ، وهو الثاني والثالث إلخ.

وأما الجانب الثانى من هذا المنهج ، وهو جانب الحوار ، فقد ورد فى مواطن شتى من الكتاب العزيز .

يقول الله تعالى : ﴿أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ءَالِهُ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ (٣) .

فنى هذا التساؤل: أإله مع الله؟ ننى قاطع ، وملزم ، أو قل: مبلس يرد على القائلين بالتعدد ، وأنه يتنافى مع ما فى واقع حياتنا من خلق مبدع .

وتسوق الآيات التالية لهذه الآية ألوانا من نعم الله ، وبديع صنعه ، ثم يأتى هذا الاستفهام الإنكارى مثيرا للعقل الإنسانى المتورط فى عقيدة تعدد الآلهة .

وتختتم هذه الآيات بما يفيد ننى العدالة والعلم والتذكر عن القائلين بالتعدد ، كما تحمل وصفهم بالسذاجة ؛ إذ يقبلون أمرا يرفضه كل برهان .

ويقول تعالى : ﴿ أَمْ ِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ . لَو

<sup>(</sup>١) جزء من الآية/٥ سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل/٦٠.



ثانيها: دليل العقل والمنطق الذي يحتم الفساد حالة التعدد. ثالثها: دليل التاريخ الديني، وأن دين السماء ما جاء إلا بالوحدانية.

وهكذا تظاهرت البراهين على قضية التوحيد ، بكل صوره واتجاهاته ، بحيث إذا توافرت هذه الأنواع المختلفة والمتسقة من التوحيد السليم تقوم العقيدة الصادقة في الإسلام .

# القضية الرابعة السنة النبوية السنة النبوية الأمثل لتطبيق القرآن الكريم

﴿قُلْ أَطِيعُوا ٱللهَ وَاطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَانْ تَوَلَّوا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ وَاِنْ تَطَيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ اِلاَّ ٱلْبَلاَغُ ٱلْمُبِينُ﴾

(سورة النور/١٥)

ن آبماً نيبلعتا تديمقال قصيحمها قريمها سانى لمنقية ، لا كاخأ، نح لهند ملما رهني قشئاله قمليساا تسلئس منع ، هو رامعال لويكما رسل المناقبة ، قبل الله علم الله علم المناقبة ، عبد الله المناس المناس

ومن هذه المهمة الثالثة تستبين لنا حقيقة ، بالغة المخطورة هي القيمة العظيمة والكبيرة للسنة النبوية المطهرة ، ومنزلتها في التشريع الإسلامي .

وقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم إذا كنا زجو رضوانه ، وزجو النجاة من عذابه وعقابه أن نتامس القدوة في العمل الإسلامي من رسول الله عظيه فقال جل شأنه : ﴿لَفَنْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُولِ اللهِ أُسُولًا حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيُومُ الْاجِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْرًا﴾ (٢) .

والقلموة وهي تحويل التشريع إلى واقع مُحُسِّ يهتدى به الآخرون ضرورة لإيراز محاسن الشريعة ، وحفز الآخرين على العمل بها ؛ إذ التشريع بلمون القلموة مجرد سطور مكتوبة ، والقرآن الكرم بلمون عمل به ، وتقليم الصورة الطبيعية لتطبيقه لا يمكن أن يؤدى رسالته في الهداية والإملاح.

وهماه وهما السما المبية المنا المساملة عموه ومان ومكان كلاء به والمجارة المركا المركا المحارك المجنو وأبه المراكبة المحارك المراكبة المحارك المجارة المحاركة المحارك

<sup>(</sup>١) سبق تحريجه .

<sup>(</sup>Y) سورة الأحزاب/٢٢.

### السنة النبوية:

تجسيد للدعوة الإسلامية .. دعوة الحق.

وهي المنهج الأقوم والأمثل لتطبيق القرآن الكريم .

هذه هى القضية الرابعة التى نتحدث عنها فى ظلال الحقيقة الكبيرة التى أبرزنا عظمتها ورسوخها فى الفصل الأول من هذا الكتاب : الإسلام .. دعوة الحق .

والسنة النبوية الكريمة التي أمرنا باتباعها ، والتماس القدوة منها مَعْلَم من معالم الحق في هذا الدين القويم ... الإسلام .

إن من القواعد المقررة فى شريعة الإسلام الهادية أن الله تبارك وتعالى اصطنى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة.

أُولِهَا : أَن يَتَلَقَى القَرآنِ الكَرَيْمِ ؛ إِذْ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى اللَّهُ اللّ

وكان تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام للكتاب العزيز بصورة تمحق شبه المرتابين والمتشككين، إذ يقول تعالى : ﴿ فَزَل بِهِ ٱلرُّوحُ الْاَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَفي مُبِينٍ ﴾ (٢) ؛ إذ النزول على القلب يدفع شبهة النسيان أو التزيد . ثانيها : أن يبلغه للناس كما أنزل ، قال تعالى : ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٣) . بَلِغْ مَآ أَنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٣) . ثالنها : أن يتجسد القرآن الكريم في سلوكه عقيدة ، وعبادة ، وعبادة ،

 <sup>(</sup>١) سورة الممل/٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء/۱۹۳ ــ ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٦٧.

(١) ﴿ نُمِينُوا ا

each liqued ship librid's ellunts: " letin likelis eath see " (") ago icc is oi icc if a co k com is the lique like see limits of its confined see in the see is a confined see in the see is a confined see is the see is t

elk-Dy 144.4.6 lbs (lal & llmir , ek ilal & lbzil & zanc , ed llelari llizi de lest lesten , le ent ; ny leelir li k get , y , eat ! ed elem ki oi litaris infunt leelir li k ile i edi e edi e edi leelir li vi litaris infunt lee en k incle oi le edi e i eneon llumic , Di zame di litaris llari.

رضاً مقدماً عند من على نا بريم عنه العدا عنه العدا عنه العدا عنه العدادي و منه العدادي المناه المناه المناه عنه العداد المناه المناه عنه المناه المناه المناه عنه المناه المناه

<sup>(1)</sup> maco litec/30.

<sup>(</sup>۲) جؤه من حليث شريف رواه البخارى .

ومن هنا عندما عرف القرآن الكريم البرلم يعرفه تعريفا نظريا ، وإنما عرفه تعريفا عمليا من خلال تجسده في إنسان ملتزم بمعالمه وحدوده تتجلى لنا هذه الحقيقة في قوله تعالى : ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَلْبِرً مَنْ أَلْبِرً مَنْ أَلْبِرً مَنْ اللَّهِ ﴿(١) وقوله سبحانه بعد ذلك بآيات : ﴿وَلَكِنَ البِرَّ مَنِ التَّقٰي ﴾(١) . فلم يقل البر هو الإيمان والتقوى ؛ لأن الإيمان والتقوى كمعان مثالية موجوده وباقية ، وإنما الذي تحتاجه أمتنا من أجل رقيها وسعادتها هو الإنسان المؤمن ، والإنسان المؤمن ،

وحتى نلتزم بسنة النبى عَلِيْكُ ، ولا نحيد عنها قيد شعرة نجد أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتماس القدوة من نبيه عَلِيْكُ ، وحثنا على طاعته ، وجعلها مرتبطة بطاعته سبحانه ، بل جعل الهداية والرشد في هذه الطاعة .

فقال سبحانه : ﴿مَنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ ٱللهَ ﴿ (٣) . وقال جل شأنه : ﴿وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ

اَللهِ ﴾ (١) .

وقال عز من قائل : ﴿ وَمَا اللَّهِ كُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٥) .

كَمَا قَالَ : ﴿ وَإِنْ تُطَيُّعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ اللَّا ٱلبَلاْغُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر/٧.

والمنهج العلمي بؤكد أن عظمة اللدستور في نطبيقه .

والحديث النبوى الشريف يمثل جانبا هاما من السنة ، وهي السنة القولية .

لا تعلى الأماد المرسلامية ، إذ اتخذ على الآثار القولية السولها مثل الملامية الأماد أمن الأماد المادية ، إذ اتخذ على الآثار القولية والمناسبة المادية على مو منهج الإسلامية أحوال الرواة العلياة والشأفية ، والحكم على موطاتهم ، وقد يكون وراء الجهود العلمية المكثفة من واقع ما عوف عنهم ، وقد يكون وراء الجهود العلمية الملكثفة ووافع قوية على رأسها حركة الغزو الفكرى الذى استهدف المجتمع ووافع قوية على رأسها حركة الغزو الفكرى الدناس ومناسبه بعد أن غرب شسس الدولة الأموية ، بجانب حركة التزييف المسلم بعد أن غرب شسس الدولة الأموية ، بجانب حركة التزييف المعمدة ، والمحلمة ، والمحلمة ، والمحلمة ، والمحلمة ، والحلمة الاسرائيليات .

دكان من نتعفانا المحاملا عدد من العلما المحجج قبعية ن نان عدد من العلما المحجد قبعية بن نام المحجد المحبد المحبد المحبد المحبد المحبد المحتدال ، ويمام المحلم المحلم المحتدال ، ويتعدال

وقد خدمت هذه العلوم المقيقة العلمية خدمة كبيرة ؛ إذ على خدة جهدهم نستطيع أن نميز الصحيح من غيره ، وأن نقوم كتب لهممن وقال على خدو مناهجها ، وعلى خدو الشوط التى وضعها أصحابه في قبول الحدث وتصحيح ، كما فعلوا في تقديم الكتب الْخَبَآئِثَ ﴾ (۱) وأسند الفعلين ( يحل ويحرم ) لرسول الله عَلِيلَةِ . فالذين تصوروا القرآن الكريم معزولا عن السنة يكفيهم ، عليهم أن يعرفوا أنهم سيغرقون في بحار التطبيق ، المتلاطمة الأمواج ، وستتفرق بهم الأهواء ، وسنرى صورا شتى للامتثال للأمر القرآئى ، كما نرى صورا شتى للابتعاد عن النهى القرآنى .

ومن هنا اقتضت وحدة الأمة ، وحكمة المشرع ، وعظمة التشريع أن يُزكى القائم بالتشريع ، كما زكى التشريع ، وأن يختار القدوة فى التطبيق ، كما اختار الدستور الحكيم وجعل الإيمان مرتبطا بقبول حكم النبى عَيِّلِكُمْ ، وحكومته ، فقال تعالى : ﴿فَلا وَرَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ (٢) .

وبناء على هذا فالقول بأن القرآن الكريم وحده هو مصدر الشريعة ، ولسنا فى حاجة إلى الحديث النبوى ، أو السنة برمتها ، وأن فى القرآن الكريم ما يغنى ، وأن الله ما فرط فى الكتاب من شىء هذا قول مرفوض شكلا وموضوعا ؛ لأنه بعيد عن الحق ، وبعيد عن القرآن ، وبعيد عن العلم ، وبعيد عن العقل ، والقائلون به متورطون فى ضلال عظيم ؛ لأن منهج الحق يؤكد أن من تلتى القرآن هو وحده الذى يملك التطبيق الصحيح . والقرآن يؤكد ضرورة طاعة النبى عيالية ، والاقتداء به ؛ لأن هذا \_ وحده \_ طريق الهدائة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/٦٥.

إلى السال السال المالية المحمدة بحير، وهي فوق الشك والمؤهم، والإيمان به لا رسب فيه، ولكن الذي يضر بالفضايا المستة أن المن المر ينا الأدعياء، فتحول إلى بعد خد العالمين به والذين لا يعرفون عنم أكثر من الجاسمة والعاطمة فيظنون أن الدفاع عن السنة يكون في اتهام الناس بالباطل، ولحكم بالهوى، ومحارسة الأحقاد الباغية.

ونتیجهٔ لهذا وجد من غیر آهل العام من رد بالمثل ، فأثار الشکوك بدون بینه أو دایل ، وسنه النبی پیشی اکبر من هؤلاء ، وأولئك ، وهی حق لا يمکن أن بنال منه أی مشکك .

. قره الله المسخة الله .

الأدبى ، والإجارة ، ومنا على الحفاظ على ترائه اللغوى ، والأدبى ، والمخال منا منا منا منا منا منا المعلى الأدب والأدبى ، والإجارى ، والمخال ، والأدبى ، والمحال الأدبى ، والمحال ، والمحال المنا المجامع المباه المحال المحال المحال المحال المحال المحال الما وحودم ، ولا من ذلك الأمال ، وما حدث أو والموال ، وما حدث المحال المحال ، والمحال المحال ، والمحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال ، وهو بمباه المحال ا

الكريم عليه الصلاة والتسليم.

المعد ميه تنس لخف المنا ه التكا ه الحفة من الحب مثا الأ

الستة على غيرها ، وقدموا البخارى لدقة شروطه التي وضعها في قبول الحديث ، ودقته في الجمع والتمحيص ، والتوثيق .

فنحن نقبل باطمئنان ما أسفرت عنه جهود العلماء.

فإذا صادفك حديث لم يستوعبه عقلك سلم الأمر فيه لله تعالى ، غير متهم للرواة ولا للمحدث الذى أخرجه ، مادام مستوفيا شروط الصحة ، وأنت بهذا الموقف لم تخرج عن ولائك للسنة النبوية ، والمرفوض رد الحديث مشككا فيه . والصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتوقفون أمام بعض المرويات ، وأئمة المذاهب فى الفقه الإسلامي أخذ بعضهم ببعض الأحاديث ولم يأخذ الآخرون بها ، ولم يكن هذا منهم تشكيكا فى السنة ، ولا انصرافا عن العمل بها. ومن الظواهر المعروفة فى علم الجرح والتعديل أن من علمائه من يقبل حديثا ، ومنهم من لا يقبله (۱) .

لكن كل هذا لابد أن يتم على ضوء المنهج العلمي ، وفي ظلال القواعد الراسخة التي وضعها العلماء.

إن المتشككين في السنة هم المستشرقون ومن والاهم من بعض المسلمين الذين خدعوا ببريق أوهام المستشرقين.

ومثل هؤلاء فى الضلال من يجرون وراء الأحاديث الموضوعة ، والواهية والشاذة التى وردت فى كتب الموضوعات وما شابهها ؛ ليدفعوا المسلمين إلى سلوك فى الدين لم يأذن به الله .

 <sup>(</sup>۱) راجع في هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: رفع الملام عن الأئمة الاعلام.

عَلَيْكُ أَيضًا ؛ إذ قيض لهذه الأمة رجالا علماء حفاظا ، ثقاة نقلوا هذه السنة بأمانة وتثبت ، وكشفوا الزيف ، وفضحوا الدخيل ، ومن هؤلاء الأئمة الستة وفي مقدمتهم : البخارى ومسلم ، وأئمة الجرح والتعديل .

كما يسر الله حفظها عن طريق أخصب حركة تشريعية فى تاريخ أمة من الأمم وهى حركة الفقه الإسلامى بمذاهبه المتعددة واتجاهاته المختلفة التى كانت فى جوهرها حركة اجتهادية واسعة فى إطار الكتاب والسنة ، وظهرت آلاف الكتب تسجل هذه الاجتهادات.

والدراسات اللغوية والبيانية اتجهت إلى الحديث الشريف بالبحث والدرس فكانت وسيلة ثالثة من وسائل الحفاظ عليه . وأستطيع أن أقول في نهاية هذا البحث ، ختاما لهذه القضية الهامة : إن الأمة تجاوزت مرحلة الاستدلال على حجية السنة ، ومن نافلة القول أن نثيره ، أو أن نعيد القول فيه ، فقط علينا الآن أن نكشف الستار عن السنة الصحيحة ، وننبه إلى الزيف والدخيل ، وأن نعيدها إلى واقع المسلمين ليتخذوا منها القدوة والأسوة ؛ إذ هي أعظم موروث لأكرم مورّث ، شهد له وزكاه رب العالمين .

إن أمة الإسلام بخير مادام كتاب الله دستورها ، وسنة نبيه محمد عليه منهجها وقدوتها ، وتراث أسلافها الصالحين وعلومهم معالم تهديها إلى الصراط المستقيم ، صراط الله الذي له ما في السموات والأرض ، وإلى الله تصير الأمور .

## القضية الحامسة الإسلام والشريعة الهادية

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبينًا ﴾ اللَّخيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ آللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبينًا ﴾ (سورة الأحزاب ٣٦/)

وما كان كار رسول بحمل شريعة . . قالحمل لجمهنو د ملح للعربيمة للاحياء ن للمعج نالاطلس

ملبة ما أصابه من انحراف ، مع الالتزام بشريعة سابقة جاء به لسول بل منهم من حمل رسالة الدين لتجديد العقيدة ، وتقويم

واول شريعة جاء بها نوح عليه السلام .

. وكالساا هيلة المسلام. ه من بعده عليه السلام سار عليه من بعده عيسى ومن بعدها جاءت شريعة إبراهيم.

. خالمة الشرائع شريمة النبي محمد عربي .

ليواكب شرعه ما أراده سبحانه من حركة التطور البشرى (٣) . ويركحه الهيلعاا تنس فحللنه قيعبهناا الهءلاحأ ينخع تسفلتخا ناإع وهذه الشرائع في جوهرها واصولها الشريعية مترابطة متاخية ه

وأصولها التي تلتقي عندها تتمثل فيا يأتي :

كالجلا تيماس ميناسنا لمحبال كالعربي فتالة و فاليفعاا قلعبال لعساساً ديخا، د والما قلعبال الهساساً نالم ، وأخرى أساسها حماية الجسم ، والعقل ، والمال ، والعرض ، والعقيدة . الطيب حلال والحبيث حرام.

<sup>.</sup> ۱۲۱ دی مشاه فریسه هسینو نه هیا ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدى واللما اوحينا إليك وما وعبينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ، و الله الماري بقول الله تبارك وتعالى : ﴿ هُمْ إِي الله مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الل

## والقضية الخامسة ..

دخل عدى بن حاتم عند مقدمة المدينة على رسول الله عَلَيْكَةً ، وفي عنق عدى صليب من فضة ، وسمع رسول الله عَلَيْكَةً يقرأ هذه الآية ، قال \_ والكلام هنا لعدى \_ فقلت : إنهم لم يعبدوهم ، فقال : « بلى إنهم حرموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم ، فتلك عبادتهم إياهم » (٢) .

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْوِكُونَ﴾ (١) وماكان اتخاذهم لهم أربابا إلا باتخاذهم

والإسلام دعوة الله تعالى ودينه الذي جاء به على امتداد التاريخ

مشرعين لهم .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/٣١.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد ، والترمذي وابن جرير من طرق عن عدى بن حاتم رضى الله
 عنه ، وراجع تفسير المنار جـ ۱ .

ذُلِكَ خَزْنَنَاهُمْ نِينُهِمْ ذَلِّنَا لَصَادِقُونَ﴾ (١) .

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحرمات تأديبا في آية أخرى فقال : وتحلي الدين هاذوا حَوْشًا عَا فَصَهُمُنّا عَلَيْكَ مِنْ قَبَلُ وَمَا ظَامُنَاهُمُ

ذَلِكِنْ كَانِوَ ٱنْفَسَهُمْ يَطْلِمُونَ﴾ (" . كا تال تعلى : ﴿فَبِظُلُم مِنَ ٱلدِينَ هَاذُوا خَرْمُنَا غَلَيْهِمْ فَيْنِاتِ أَخِلُتُ مُوثَانِينَ مَاذُوا خَرْمُنَا غَلَيْهِمْ وَنَ ٱلدِينَ هَاذُوا خَرْمُنَا غَلَيْهِمْ أَنْسِلُهُمْ أَنْ

الماري الماري الماري المارية المارية

النصوص التي تسند إليا هذه الأصول.

هذه الأصول التي أنبنا جانبا ، وقانا إنها تتلاقى عندها شرائع الله على اختلافها لا نجد مشقة في التماس المصوص التي تا الله على المتلافها ، وهي لا نحن دارة الكتاب بند منها ، وقامت عليها ، وهي لا نحن عن دارة الكتاب

<sup>(1)</sup> meca 1/24/731.

١١١٠ أعمدة النحل/١١١.

<sup>(</sup>١٤ سراة النساء/١٢١ .

١ ١٨١/ قيم المرة /٢٨٢ .

والزوجية وبحوهما أ

لا ضرر ، ولا ضرار .

الأخذ بأخف الضررين بأن نقبل ضررا أقل من أجل رفع ضررا أكبر .

ما يوصل إلى الحرام نتوقف عنده ولا نقربه (سند الـذرائع) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

الضرورات تبيح المحظورات.

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ــ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، وحرم علالا .

وهناك قواعد أخرى حفلت بها كتب الفقه وأصوله تبين إلى أى مدى اتسمت هذه الشريعة الهادية بالمرونة ، والعطاء المستمر للإنسان ليرشد ويهندى ، ويسعد فى دنياه وفى أخراه ، وليتحقق له الأمن فى سربه ، والمعافاة فى بدنه ، والحب والود فى مجتمعه . وقد انفردت شريعة موسى عليه السلام بتحليل وتحريم على غير الأسس السابقة وسبب ذلك ما عرف به مجتمع بنى إسرائيل من التمرد والشراسة ، والتحايل على شريعة الله ، ومن أجل هذا حرم الله عليه بعض الأشياء ، لا لأنها خبيئة ، ولكن تأديبا لهم وتقويما لسلوكهم المعوج فى علاقاتهم بالله وبالناس ، وهذه الأمور التى لسلوكهم المعوج فى علاقاتهم بالله وبالناس ، وهذه الأمور التى حرمت على بنى إسرائيل عقوبة أشارت إليها الآية الكريمة : ﴿وَعَلَى حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ أَلُونِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذَى ظُهُورُهُمَا أَو الحَوَايَا أَوْ مَا أَحَتَلُطَ بِعَظْم ،

درناً! «لنشسكا! وم د مايمه ألا منه ركمة مننا وثايث «لقتاا لهأ د تسليباً! تسليم الله معلى «لقتاكما المنه، مايخه لنيبع د مازيم: : ميم بالجم مايمقي د تسبسلتاً!

(١) ﴿نُهِمُلِنِكُمْ بِينَا كُمُنَّالًا لَهِ مُحَكِّبُنِّينًا لَمُسِيمَجَ مُكْمُّجِنُهُ بِمَنَا بِهِمَا بِسَائِينِهُما الْمُقَبِنُسُانَا لِمُكْرِيالِنَا فِي اللَّهِ فَالْمِيل وْنَكِ لَا يُعْكُمُ مُلْمَا مِنْ اللَّهِ عَلَى فِي الْحِنْمِ مُونِينَ مُونِينَ مُونِينَ لِلْغَالِمِ لِلْكُونِ فَاحْكُمْ لِيَنْهُمْ لِمَنَا أَنْزِلَ اللَّهُ لَلَّا تَشْعُ أَهْزَآءُهُمْ خَمًّا خَآءَكُ مِنَ الْحَقِّزَ مِنْكُ لِشَهْنِينَ بِالْكِنَا فِي مِيْنَوْ لِينَا إِلَيْنَا لَمْ يَنْكُمُ لِي الْكِنَابِ لِهُ الْكِنا نَانُونَ لَمْ يَحْكُمُ مِنْ الْإِنْ لَمَا لَا إِنَّا لَا إِنَّا لَا إِنَّا لِمَا خُدُونَ لِمَا كُنَّ وَهُمْ مِي وَهُوْ عِظِهُ لِلْمُنْتَدِينَ ۚ وَلِيَحِكُمُ أَهُلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَوْلَى اللَّهِ فِيهِ وَالْنِيَّاهُ ٱلاِنْجِيلِ فِيهِ هُمَّاءٍ وَنُولُ وَمُصَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَنَهُ مِنْ ٱلتَّبِّرِلِهُ عَلَى إِلَّارِهِمْ بِعِسَى إِبْرِ مَنْهُمَ مُصَلِقًا لِمَا يَبْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّلَالِهَ كَفِّلُونَ لَهُ وَمِنْ لَمْ يَحِيُّمْ بِمِنَّا أَنِّنَ اللَّهِ فَأَلِلِكَ هُمُّ الطَّالِمُونَ وَقَلْيَنا وَإُلَّا مِن لَا نُصْوَا يُهُمُ مُ مُحامِقًا فِي إِلَيْهُمْ إِن إِلَيْكُمْ إِن لِيَكُمْ إِن لِهُ إِلَى إِلَهُ بِنَهُ إِنَّ فَهُ إِنَّهُ إِنْ مُعْمَالًا بِهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ الْمُؤْلِدَ لِيَهُمْ ﴿ إِنَّا لِهُ عَلَمُ إِنَّا أَنَّهُ إِنَّا آلَوْلِ لِلَّهُ عَلَيْكُ فَهُمْ الْكَافِرُونَ . اللَّهُ مُن كَانُوا عَلَيْهِ شُهِلًا ﴾ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسُلُمُوا لِللَّذِينَ هَاذُوا وَالزَّالِثِيلَ وَلاَ كَالِهُ خَبَالُ لِمَا أَسُمُ خُطُوا مِنْ كِتَاب ﴿ إِنَّ الْوَلْدُ اللَّهُ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ فِي مُنَّا وَلَوْ يَحِكُمْ فِي النَّبِيْلُ اللَّهِ

على على على على الآيات من التقاء شرائع الله على

 <sup>(</sup>١) سورة المائلة من الآية \$\$ - ٨\$.

وسأقدم طرفا من هذه النصوص التي تعد سندا لهذه الأصول . من ذلك قوله تعالى :

﴿ يَسْئُلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ .. ﴾ (١) . ﴿ وَالْيَبَاتُ .. ﴾ (١) . ﴿ وَالْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَيْبَاتُ .. ﴾ .

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّنِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ ﴿ (٢) . ﴿ وَيُرْبِدُ اللَّهِ لِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ (٢) . ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ (٣) .

وُمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ('')

﴿ فَمَنِ الصَّطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ آِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ( ) . ﴿ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اللهِ لَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لاَ انْفِصَام لَهَا ﴾ (١) .

وَقَطْنَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴿ اِلْ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴾ الى توله : ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ (٧) .

« الحَلَالُ بين والحرام بيَن وبينهما أمور متشابهات » (^) .

ومن الأصول التي ذكرت ما هو نصوص لأحاديث صحيحة ومتفق عليها.

كيف التقت شرائع الله على هذه الأصول؟

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٤، ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/١٨٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة/٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/١٧٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة/٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء من ٢٣ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>A) رواه البخارى عن النعان بن بشير.

والأخبار(١) .

منه عنا برت هذه المهيمة المقيرة القرآن الكرم في كشف هذا كله ، والتي تعد إحدى صور الهيمية ، يقول تبارك وتعلى : ﴿إِنَّ عله ، والتي تعد إحدى صور الهيمية ، يقول تبارك وتعلى : ﴿إِنَّ عله اللهُولُنَ يَفْصُلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْحُنِّ اللَّهِ هُمُ فِيهِ يَحْتُولُهُونَ ﴾ (٧) .

وهنأك صورة أخرى الهيمنة ، تظهر فيا يعرف «بالنسخ». ومن القواعد التي قررها الفقهاء : شريعة من قبلنا شريعة لنا

ما المنسخ بخسة بالماب . والمساخ المستمال أحمام مسيمة بالمحال المنسال خسنال المحال ال

ققبلساً تولغلاً للفلاشاء تالبغاً تالبيه يخع ت. ا. ان

. فسطة بعض تشريعات العلاقات الإنسانية للسبب نفسه . لكن الأصول والأهداف التشريعية التي وراءها والتي ترمي إلى وعاية الإيمان ، وصيانة العقيدة ، وتحقيق السمو الإنساني إلى

<sup>(1)</sup> राक्ते जान : स्ट्रांस्ट्री ह ।हिंगुर

<sup>(</sup>Y) Leco 12/74.

منهج الهداية والنور ، والموعظة الحكيمة ، والإرشاد القويم ، وبجانب ما تدفع به هذه الآيات كل مخاصم لحكم الله وشرعه بصفات الكفر والظلم والفسق فإنها تقدم لنا عددا من الحقائق الناصعة .

- تعدد شرائع الله لاختلاف الظروف التي مرت بها الإنسانية
   عبر تاريخها الطويل ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) .
- كان يمكن أن يكون البشر على سمت واحد فى الظروف البيئية : زمانية ومكانية ، وفى الخصائص النفسية ، ولكن اقتضت حكمة الله أن يختلفوا فى ذلك كله ؛ ليتحقق معنى الابتلاء فى الحياة الذى هو إحدى مهام الإنسان فى الدنيا .
  - الشريعة التي جاء بها النبي محمد عليه هي خاتمة الشرائع.
     ومن أجل ذلك أعطيت حق الهيمنة.

والهيمنة بمعنى الإشراف الدقيق على الكتب السهاوية السابقة التى أمرنا بالإيمان بها ، مع الاحتواء لها ، وضبط ما شرع فيها . وهذا الإشراف يقتضى كشف الزيف ، وبيان الدخيل ، ورفع الغطاء عن التدليس ، والتلبيس الذى تورط فيها أهل الكتاب عندما دونوا التوراة ، وجمعوا أسفارهم ، وعندما جمعوا الأناجيل ، وكتبوها مروية عن الحواريين تلامذة المسيح عليه السلام .

لقد اختلطت شروحهم ، وتعليقاتهم بالنصوص الأصلية التي لم تسلم هي الأخرى بحكم تقادم العهد من التزيد .

وظهر هذا التزيد والتمويه واضحا فى مجال القصص

فيه ، فلا يختلف الناس بعد هذا في شيء من كتاب ربهم . وأصبح مصحف عثمان رضي الله عنه إلى الآن إماما لكل مصحف ، بل إنه أصبح شرط قبول القراءة أن تكون موافقة لرسم الصحف العثماني (١) .

ودر أربعة عشر قرنا أو يزيد ولا نجد شدوذا ، ولا انحرافا ، ولا تغييرا ، برغم هذا المدى الطويل ، وأى محاولة للتغير يفتضح أمرها ، ويكشف سترها ، وهذه عناية إلهية اختص بها رب العزة كتابه الحد الذى يحمل بين دفتيه شريعته الباقية ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافطون﴾ (٧) .

ثانيا: احتفاؤه بالقواعد العامة ، الحكة ، الضابطة ، أكثر من القوالب الجزئية المحدودة التي تحد من اجتهاد المؤمنين الصادقين . وعلى سبيل المثال: الحلال والحرام في قنضية الطعام والشراب . القد حمر الله بعض الطعام والشراب ، وأحل بعضه على أساس أن الأول خبيث ، والثاني طيب ولا يبلح من الحبيث شيء إلا عند

المارية ، فالمارية المارية المارية ، فالمارية ، فالمار

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر لابن الجزري جـ ١ .

<sup>(7)</sup> meco 1 Lose / p.

أقصى غاية ممكنة لم تتغير.

ولكى يقوم القرآن الكريم بهذه المهمة ، وهى الهيمنة على الكتب السهاوية السابقة ، والإمساك بزمام التوجيه على درب الإنسانية حتى تقوم الساعة ، اختصه الله تعالى بهذه الأمور .

أولها: في أسلوب نزوله ، وتلتى النبي عليه الصلاة والسلام له بقلبه ، وتبليغه لصحبه ، ثم تدوينه ، وتنفيذه فور نزول ما يقطع شك كل مرتاب ، ومن هنا أكد القرآن الكريم في أكثر من موطن أنه لا ريب فيه ، وأنه نزل بالحق ، وقد عالجنا هذه القضايا معالجة شاملة عند حديثنا عن كلمة « الحق » في القرآن .

وبهذا اكتسب منذ نزول آياته الأولى تواترا بعيد المدى يدحض الشُبه والشكوك ويتصدى أبو بكر رضى الله عنه لجمع آياته فى مصحف واحد عن طريق الحفاظ الذين سمعوا رسول الله عليه منهم مع ما تجمع لديهم من الرقاع المكتوبة (١).

ويأتى عثمان عليه السلام، فيخبره حذيفة بن اليمان الذى جاء من خط المواجهة فى أرمينية باختلاف الناس فى القراءة اختلافا يخشى منه على الكتاب العزيز، فأمر عثمان جماعة من الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت أن ينسخوا من مصحف أبى بكر عدة مصاحف يقرها هؤلاء الصحابة القراء بإجماع، وتوزع على الأمصار الإسلامية، وأمر يحرق ما عداها من المصاحف، وأن يرسل مع كل مصحف صحابي قارئي ليكون مرجعا للناس فى المصر الذى هو

<sup>(</sup>١) راجع الفهرست لابن النديم ص ٣٧. دار المعرفة بيروت.

المالية في سنته الراشده الهادية إلى واقع وعمل وتطبيق حتى كان كما وحفته السيدة عائشة رضي الله عنها «كان خلقه القرآن» قد اكتسب مأيه الحصائص السالفة التي أعطتها حتى الهيمنة ، وجعلتها وحلعا أولى بالاتباع من كل مقتصد محض فإنها مع هذا قد وعت الحصائص التي تنميز بها الشريعة الاملية بعامة على اختلاف الرسالات التي حملتها.

. معدمة هذه الخصائص.

. قىلىقىمال بولاحكام لىجابىا .

فشريعة الله إذا أمرت ، أو نهت ، أو أحلت ، أو حرمت ، توجه اللمعوة للمؤمنين ، ونذكر بها المتقين والمحسنين ، وبهذا تكتسب أحكام الله فمهانا قويا للتنفيذ ، وحراسة صارمة من داخل الفرد للمؤمن تمنعه من التحايل والتلاعب .

وبجانب هذا التحذير من عواقب التضييع في الدنيا والآخرة . لكن الأولى هي الأساس .

لم الما أمر لا يتوافر في الشرائع المحمدة التي تجمل ضمان النفيذ هو مجرد العنوبة المادية المؤسير الم المحمدة الكل محتال .

• बर्बाध्वा बाजा •

وذلك لأن الشركع الحكيم هو الله ، العبود بحق ، رب هذا الوجود ، فهو فوق الأهواء واليول والنزعات ، ونحوها من الآفات التي تصيب البشر.

كما أنه فوق خصائص الزمان ، وفوارق الكان ، ومن هنا كانت شربعته سبحانه صالحة لكل زمان ومكان .

وَٱللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ (١) .

فهذا الاجتهاد \_ بما يمنحه للبشر المنتفعين بالتشريع فى إطار القواعد العامة \_ يكسب التشريع خصوبة ، ومرونة ، وسدادا ، وقدرة على علاج ما يواجه الإنسان من مشكلات .

ثالثها: الاهتمام بحكمة التشريع التي تمنح الناس ثقة في شريعة ربهم ، وهي تدور حول إصلاح الإنسان ، وصلاح المجتمع ، والاتجاه بهما نحو الاستقامة والرشد.

﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرُّانَ يَهْدى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (٢).

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاْوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فَى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٣) ؟

رابعها: شمولها لكل ما يحتاج إليه الإنسان في علاقته بأسرته وبمجتمعه، وبولاة أمره، كما تشمل كل العلاقات التي تربط المجتمع المسلم بغيره، وبذلك غطى كل ما للإنسان وللمجتمع الإيسلامي من حاجات ومطالب يصح بها شأنه، ويستقيم بها أمره.

## الخصائص العامة للشريعة الهادية:

وإذا كانت شريعة الله في القرآن الكريم ، والتي حولها رسول الله

سورة المائدة/٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٩١.

التامة فيمن آمنت به ، وأسلمت له وجهك وعبادتك بأن ينشأ في أعماقك بقين قاطع بأن أمر الله هو الحق ، وحكمه هو العدل ، وشريعته هي الهدى .

ر فان سعادة البشر في الاستمساك به ، فحسرانهم في التحلي م. ا

عنها . ﴿ وَالَّذِينَ لِيَسَيِّكُونَ بِالكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلْوَةِ اِنَّا لَا لُعْسِعُ اجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (()

والعمل بشريعة الله أمانة في عنق كل مسلم ، بل إن أمر الإيمان الصارف متوقف عليها ، ولا يتم في غيبتها ﴿فَلا فَرَبِّكُ لَا يُؤْمِئُونَ خَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا نَسْلِيمًا﴾ (٧) .

فلا يكنى ــ لكى تكون مؤمنا صادقا ــ أن تحكم الرسول القائم على تنفيذ الشريعة ﷺ .

ثاامد رفح تمين ردأر رساست كما الاحساس باي ريتنو ن المال الم معمد تعجب لا درنال رقالها المحلم المحلما المحلما الملم

وأمام قانون الإنسان لك المراجعة ، ويبدك الحيار. حتى ما ينتهي إليه اجتهاد المؤمنين الصادقين يؤخذ منه ويرد . وإزاء شريعة الله الذي آمنت به لا مراجعة ولا اختيار . حتى كان من أصول أهل الفقه : لا اجتهاد مع النص . يقول تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ

١١٠ استرة الأعراف/١٧١.

<sup>(7)</sup> meco llimbolor.

الإنسان جزء من هذا الكون الكبير.

ولذلك شرع الله له كل ما هو فى حاجة إليه .

على أساس أنه إنسان كرّمه الله على كثير ممن خلق ، وحمله مهمة كبيرة ؛ ولأجلها سخر له ما فى السموات ، وما فى الأرض ، وحمله فى البر والبحر ، ورزقه من الطيبات .

وأنه بإيمانه لله وحده تكتمل كرامته وسيادته .

ولابد له أن يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين الأمم الحية التي تعيش عه .

قال تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دِآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَآئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الْآَرْضِ وَلاَ طَآئِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ الْآ أَمَمُ اَمْتَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَمْئُ ثُمَّ الْهِي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ . وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِايَاتِنَا صُمَّ وَبُكْمٌ فِي الطَّلُمَاتِ مَنْ يَشَاء يُحْشَرُونَ . وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِايَاتِنَا صُمَّ وَبُكْمٌ فِي الطَّلُمَاتِ مَنْ يَشَاء اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَا يَجْعَلَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) .

وهذه الآية تشير بوضوح إلى مدى ضلال الإنسان وتخبطه عندما يجهل طبيعة العلاقة بينه ، وبين الكائنات من حوله ، وحسبه هذا الوصف (صم وبكم في الظلمات).

ولأجل هذا كله أعنى الخصائص العامة لشربعة الله، والخصائص الخاصة بالشربعة الحاتمة المهيمنة كان الالتزام بها، والوقوف عند حدودها واجبا، يفرضه الإسلام، ويلزم به الإيمان. لأن من أبرز صفات الإيمان المسلم، أو الإسلام المؤمن الثقة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/٣٨ . ٣٩.



اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلًا ضَلالًا مُبينًا ﴾ (١) .

ومن الجاهلية الطاغية أن تستبدل بشريعة الله شرع غيره .

بل إنها فى الوقت نفسه حاقة غالبة إذ نستبدل الذى هو أدنى بالذى هو أدنى بالذى هو خير ﴿ اَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقَنُونَ ﴾ (٢) ؟

ولا يرفض شريعة الله إلا منافق .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا اللَّهِ مَا آنْزَلَ ٱللَّهُ وَالَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صَدُودًا ﴾ (٣) .

وبعد هذا العرض تتضح جوانب القضية .

الإسلام بعقيدته القويمة الراسخة يحتم العمل بشريعته الهادية .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٦١.

## القضية السادسة

## الإسلام والإيمان بالسنن الكونية

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسيرُوا فِى اْلاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

(آل عمران الآية ١٣٧)

(١)﴿ لَمُهُمَّ لَيْشًا نُجُعُ كُانَ

كما قال له وقد أحس حرجا في تنفيذ أمر من أوامر ربه ، وهو زواجه برينب إبنة عصته ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ خَرَجَ فِيمًا فُرضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي اللَّهِينَ خَلُوا مِنْ قِبَلُ وَكَانَ أَمَّرُ اللَّهِ قَدَرًا وَهُوْ مُنَاكِهِ (٧)

مَقَلُورًا﴾ (٧) فهذا قانون إلحى كونى يحكم سياسة الرسلات ، وأن الحرج لا يجمع الرسول من تنفيذ تشريع لا بد أن يكون فيه قدوة .

رمن سنن الله رقوع اللعنة على الكافر والمنافق ، وحلول عذاب الدنيا والآخرة عليها ؛ إذ يقول تعلى : ﴿مَلْمُونِينَ أَنْنِيَ عَا تُقِفُوا أُخِذُوا وَقِلُوا قَدِيدِ سُنَّة اللهِ فِي اللّذِينَ خَالُوا هِنْ قَبَالُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ بَنْدِيدٌ﴾ (٣)

كا يقول تعلى : ﴿سُلَّتَ ٱللَّهِ أَلَّى قُدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَحَسِرُ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (؟)

ولقد بين رب العلمين أن سننه في الكون ، وقوانينه التي تحكم مسيرته سنظل وسائل تذكير وتحذير ، تنييها للغافل ، وإرشادا الضال حتى يتعرف على الحق ، فيؤمن ويمتدى أو يصر على غفلته وجهالته فيظل على خملاله وانحرافه .

قتال تعلى: ﴿ فَلَمْ الْحَمَدُ لَهِ سَيْرُكُمُ الْمِنِهِ فَتَعْزِفُونِهَا

<sup>(1)</sup> mg 6 1/2 mg 12/14 . VV.

<sup>(</sup>Y) meco 1/2-4/1-/AT.

<sup>(7) - - (2) 12- (1) /47 . 37 .</sup> (3) - - (3 2) 6/0 .

أقام الله تبارك وتعالى الكون العظيم على قوانين ثابتة لا تتخلف . وثبات هذه القوانين التي تحكم مسيرة الكون وما فيه ومن فيه قضية أكدها القرآن الكريم في أكثر من موضع .

فن القوانين التي تحكم مسيرة الكون وحركة الكائنات هذه الآيات الكونية التي ذكرها القرآن الكريم، وأشار إلى اثباتها واستمرارها برهانا على عظمة الخالق، وبديع صنعه يقول تعالى: ﴿وَاللّهُ لَهُمُ اللّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَر لَهَا ذٰلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليم. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَديم. لا الشّمْسُ يَنْبغي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللهُ سَابقُ النّهار وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ (١)

ويقُول سَبحانه : ﴿إِنَّا كُلَّ شَنَّيْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١)

وكُلُّ ما في القرآن من حديث عن الكون ، وَآثَارْ قدره الله فيه يؤكد قيمة هذه السنن الكونية وثباتها ورسوخها .

كما أشار القرآن الكريم إلى سنن الله الكونية فى الانسان وعلاقته بأخيه الإنسان وبالحياة والأحياء من حوله .

ومنها ضرورة العقبات والمصاعب التي تواجه الرسل في طريق الدعوة .

وقد ذكر بها رب العالمين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بها فقال : ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَ يَلْبُثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً . سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنْ رُسُلِنَا

اسورة يس/٣٧ – ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر/٤٩.

السُّمَّاءِ فَتَانِيهُمُ لِلِيَّةِ وَلَوْ شَلَّةِ اللهُ اَجْمَعُهُمُ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونِنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (()

قبايكما نبسا رفي ناشا ولمجد لساء نبيتهما نبياه رفي نا . بمجها المد لمكمد ريتا منياية رده بالمبنة كم ريما منيا درلاد منة، ويبخ نا فديسة عهجامه في ألي منيا بالمس ترايما هجاية به

نخاً رضاً قميكا عليه الدروس الإلمية الحمية انتا أخا منه الله والسلام المياد رجبًا عجزًا عليه والسلام إلى أمته منه المعالمين ربيالمقا المنه والمتحا شحافاً عناه رضم الهملعي . المعلمين المتابع وأده والمالية المنابع المنابع

جاءه مرة اعرابي حديث عهد بإسلام ، وأراد النبى عليه أن معليه درساً مفيداً يعلمه فيه أمثداً هاما من أجاد الدين الحق ، فسأله : أين تركت ناقتك ? فقال : تركته بباب المسجد وتوكلت على الله ، فقال له : أعقلها وتوكل .<sup>(۲)</sup>

فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله .

دعا النبى عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى العمل والسمى ، وحذرهم من البطالة والكسل وسؤال الناس ، وقال هنم : «لأن يعمل أحلكم حبله فيحتطب فيبيع بدرهم أو درهين خير له من أن

<sup>(1)</sup> meco 1/2 w/ 37 , o7.

١٠٠٠ ب ب الحربة الترملك - كتاب القيامة - باب ٢٠٠٠

## وَمَارِبُّك بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

كَمَا يَقُولُ سَبِحَانِهُ : ﴿ سَنُرِيهِمْ الْيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّلَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُ اَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَنْيُ شَهِيدٌ ﴾ (٢)

هذه القوانين والسنن الكونية التي أكد القرآن الكريم ثباتها ، وأنه من غير المستطاع تبديلها وتحويلها نشير هنا إلى أن الإيمان بها ضرورة محتومة .

ومن عظمة الإسلام الدين الحق أنه طالب بالإيمان بها ؛ لأن الإيمان بها جزء لا يتجزأ من إيمانك برب هذا الوجود ومدبر أمره ، فسنته فى الكون ، ومنهجه فى الدين سواء وقد أشارت الآية الأخيرة إلى أن معرفتها طريق إلى استبانة الحق .

والايمان بهذه السنن ، واحترام حركتها وثباتها أعظم ما يقوم السلوك الديني للإنسان ، ويثبته على الجادة ، ومن الخطأ البيّن الفصل بينها .

ولأجل هذا عندما اشتد حزن النبى الكريم لإعراض قومه وتكذيبهم ، قال له رب العالمين مبيناً له سنته ليكون على علم بها على نحو ما رأينا فى آية الإسراء ، وكما جاء فى قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاوُذُوا حَتّلى اللهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبْدِل لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُر عَلَيْمَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فى الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فى عَلَيْمَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فى الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فى

سورة النمل/٩٣.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت/۵۳.

الله ؟!!! ثم جاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيباً وذكر الحديث المشار إليه ، فحمد الله تعلى عمر وانصوف()

مَكَرِيْدُوا بَالِمَةُ فَا لَا الْجِالُ مِنْ عِنِيْ مَالِجًا اللهِ وَ لَنْسِي : ﴿ لَا لَمْلُوا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاحْشُوا اللَّهِ اللَّهِ أَسِيمُ مُعَالًا لِمُنْ الْمُشْرِقِ فَلَا يُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

رى، غين كل انسال ناليها له نيملسا قين تيك لكون الجمال ولعه الامال وكاسال وكاسال المياه الأوها والدجل الجمال ولعه الأوها وكاسال وكاسال وتيم ريا التابها والجرال التحدد الكسل، والاستناء لما تعميلا الما تعاليسها، والكسال،

يقول عليه الصلاة والسلام : «لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر وقر من المجذوم كم تفر من الأسد» (رواه البخارى)

يحاسم عليه العملاة والسلام من الإيمان بثأثير العموي بالتها ، وليس في هذا أن يهزن من الوقاية بدليل أن في آخر المجلس أمر بالغرار من المصاب بمرض الجذام كما يحذر من التطير ،

وهو نوع من النشاؤم. كما بين خرافة الهامة؛ إذ كان العرب يظنون أن القتيل يخرج له طائر يسمى الهامة تلف حول قبوه، ولا تهدأ حتى يؤخذ بثأره وتشرب من دم قائله قال ذو الأصبع القداوني يا عمرو الا تدع ذمي ومنقصتى اقتلك حتى تقول الهامة اسقوني فذكر النبى عيالية أن ذلك خرافة ولا أصل له.

<sup>(</sup>١) مثغة عليه ؛ وراجع لياض المحالمين ص ٧٥٠ .

<sup>.</sup> ۱۹۵/قیقیا قیهس (۲)

يسأل الناس أعطوه أو منعوه» (١)

دعاهم إلى التماس الدواء من المرض ، وعرفهم أن الله سبحانه خلق الداء وقال : «يا عباد الله تداووا فإن الله خلق الداء والدواء» (٢) .

ودعا إلى الأخذ بأسباب الوقاية ، والبعد عن مسببات الأمراض ، أو ما يسمى فى العصر الحديث «بالحجر الصحى» فقال (٣) : «إذا ظهر الطاعون فى بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ، وإن ظهر وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها ».

ويروى ابن عباس ما حدث من عمر بن الخطاب عندما كان متجهاً للشام، وتوقف عند سَرُغ (١) لما علم بوجود الطاعون، واستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في الأمر، واستشار من كان موجوداً من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فأشاروا بالرجوع، فأمر بالرحيل صباحا، فقال له أبوعبيدة: فرارا من قدر الله، فقال عمر رضى الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يكره خلافه: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياله عدوتان: إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعت الجدبة رعتها بقدر الله، وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله أرأيت الجدبة رعتها بقدر

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ـ باب الطب وفي مسند الإمام أحمد جـ ٣ ص ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن عوف ، ومتفق عليه أيضا من حديث أسامة ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) سرغ مكان على بعد ثلاثة عشرة مرحلة من المدينة على طريق الشام.

أن الطريق إلى يثرب شملا ، واعداد الرواحل واختيار الدليل الأمين العرف بالطريق . (1)

ولأجل هذا نجحت الهجوة تماما وبطل كيد قريش . وكان إذا خرج إلى غزوة ذرّى بغيرها .

وفی غزوة بدر أخذ بكل الأسباب المؤدية للنصر ، جمع كل ما علك من عدة وعتاد وجنود ، واختبر إيمان أصحابه المهاجرين والأنصار بالمعركة ، ومدى اقتناعهم به ، ثم استشارهم فى كل

شیء وغیر مکان الجیش بعد مشورة حازمة من الحباب بن المنار . وجمع کل ما یمکن جمعه من أخبار عن جیش قریش . ثم صف الصفوف بنفسه ورتبها ترتیباً عسکریاً محکماً ، لم تعرف

العرب مثله من قبل . وبعد عذا كله رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إن تهلك هذه

(٢) .. تعدد و الأرض ، اللهم أنجز ما وعدت .. (٢) .. اللهم أنجز ما وعدت .. (٢) .. اللهم أنجز ما وعدت .. (٢) اللهم أخذ أخذ بالأسباب ، ثم توكل على الله فكان اللهمين .. الأمرين ..

وقد ثلتي المسلمون دروسا مؤثرة ، وبالغة الصعوبة على طريق

الإيمان بالسنن الكونية . في غزوة أحد نسوا سنة كونية من شأنها أن تسهم في تحقيق

النصر، وهي ضرورة الالتزام بطاعة القائد في المعركة. لقد أمر رسول الله عظيه الرماة أن يركبوا ظهر الجبل، لا

راجع سيرة ابن هشام ج ١ .
 راجع اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج ١ ، وسبيل الالهدى والرشاد ج ١ . . .

وكانوا يتشاءمون من دخول شهر صفر فبين لهم النبي عَلَيْكُم أَن ذلك خرافة أيضاً .

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على «لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل، وقالوا. وما الفأل؟ قال: كلمة طيه (١)

وعن قبيصة بن المخارق رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «العيافة (٢) والطيرة والطرق (٣) من الجبت» (٤) (رواه أبوداود باسناد حسن)

كها روى أن رسول الله عَلَيْظَةٍ قال : «من أتى عوافًا فسأله عن شيء ، فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» (٥)

وهكذا سد رسول الله عَلِيلِهُ كل منافذ الجهل والخرافة حتى لا يخلص منها شيء إلى أمة الحق والعلم والهداية والبصيرة .

وقد كان النبي عَلِيْكُمْ يؤمن ايمانا عميقاً بالسنة الكونية وظهر ذلك في سلوكه أمام كبار الأحداث وفي المعارك التي خاضها ضد جيوش الباطل.

من ذلك مثلاً ما فعله فى الهجرة من إخفاء خبرها ، ومبيت على على فراشه ، والتخنى فى الغار لمدة ثلاثة أيام ، والاتجاه جنوبا مع

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث متفق عليه والمقصود «بالا عدوى» يعنى أنها غير مؤثرة بذاتها.

 <sup>(</sup>٢) العيافة الحط ، وهو لون من التكهن والرجم بالغيب .

<sup>(</sup>٣) والطرق: أي زجر الطير فإن طار يمينا يتمن به، وإن طار يسارا تشاءم.

 <sup>(</sup>٤) الجبت: قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمه تقع على الساحر والكاهن والصنم.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم من حديث صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبي عَلَيْكُم .

الله عليه قد قبل، وقالوا: لم تقاعل إذن؟ فقال هم رب العالمين هو كما مُحَمَّدُ اللّه رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ اَفَائِنْ مَاتَ اَوْ فَيْلِ القَابُومُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ بِنَقَلِبُ عَلَى عَقِيبُهِ فَانَ يَضُرُ اللّهُ شَبِّنا وَسَيَّجُوهِ اللهُ السَّاكِينَ ﴾ (()

أماً في حنين فكان للمسلمين درس آخر الله كانوا كذة في العدد والعدة حتى قال بعضهم : إن نغلب

المان عن قالة !! وكانت المتيعة أنهم في الطريق إلى تقيينا تنجيم مهم عليهم

بالسهام بعض الرماة من أطراف الجبال فولوا الأدبار . ثم نادى فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فاجتمعوا مرة أحرى ، فكقتى لهم النصر ، لكن الله عاتبهم ، وذكرهم بالدرس .

الله ، لا ينبني المحجاها أن يغتر بكثرة العدد أو العدة ، لأن هناك مناك ، لا ينبغي المحجاها أن يغتر بكثرة العدد أو العدة ، لأن هناك ، لمن هناك ، لمن العدة ، لا العدد ، وهو التوكل على الله ، أمرا هاما لا تغني عنه العدة ولا العدد ، وهو التوكل على الله ، للا كان المحلم بالله من الا كان المحلم الله من الا كان المحلم بالله من الا كان الكون والحية فقال نعالى : ﴿ لَقُلْهُ نُصُورُ كُمْ اللهُ فَي مَوْاطِنَ كُمْ وَلَوْعَ حُنْهُمْ إِلَّا تُحْبَبُكُمْ كُولُكُمْ فَلَمْ فَعْنِ عَنْكُمْ شَيًّا وَصَافَتَ كُمْدَةً وَلَوْعَ حُنْهُمْ إِلَا أَحْبَبُكُمْ كُولُكُمْ فَلَمْ فَعْنِ عَنْكُمْ شَيًّا وَصَافَتُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَلَيْتُمْ مُلْهِ وَلَيْمَ مُلْهِ وَلَيْمَ مُلْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَلْمُ اللهُ وَلَوْعَا وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْنَ وَالْلَهُ فَيْوَا لَهُ وَلَوْعًا وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْنَ وَاللّهِ فَعَلَى اللهُ وَلَوْعًا وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا أَوْلًا وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

كفروا ذَرْلِكَ جِنَّةُ الْكَاوِينَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/331.

 <sup>(</sup>٢) سورة النونة/٥٢ وراجع سيرة ابن مشام جـ ٤.

يبرحوه ولو هزم المسلمون عن آخرهم .

ونزلت ستون آية من القرآن الكريم تعاتب المسلمين في أمور كثيرة ، ومنها نسيان السنن الكونية ؛ إذ قال تعالى : ﴿فَلَا خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيرُوا فِي اْلاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ . هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢)

كما ذكرتهم بسنة أخرى هي منهج الحياة وتقلب ألوانها ، وأنها دول فقال سبحانه : ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَلِكَ الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللهُ ٱللهُ ٱلّذِينَ المَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهُدَآءَ وَٱللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمينَ ﴾ (٣)

وأيضاً الابتلاء سنة أخرى من سنن الله لا بد أن يوطن المؤمنون أنفسهم عليها: ﴿وَلِيُمَحِّصَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ المَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤)

كما عاتبت الآيات من ألقوا السلاح منهم عندما سمعوا أن رسول

<sup>(</sup>١) راجع مختصر سيرة ابن هشام – عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران/١٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران/١٤١.

طلابه من المشارق والمغارب ولاتزال أوريا تذكر جامعات المسلمين في الأندلس التي تتلمذوا عليها ، وأخرجتهم من الظهات إلى النور ، وفتحت هم الطريق إلى الحضارة الحديثة . (٧)

كل هذا حدث على امتداد التاريخ الإسلامي المشرق وإذا سألت عن السبب فستجد إجابة واحدة ان تختلف إنهم آمنوا بالله ، فقوى بالإيمان بقينهم ، واستنارت بصيرتهم ومدق تصورهم ، وآمنوا بسنن الله في الكون والحياة ، واحترموها ، وأخذوا بالأسباب فانكشف لهم الحنى من قوانين رب

م سلموا الزمام لغيرهم ، وناموا ، ولدعة الغفلة استناموا ، وخدعوا بمثل قول هذا الأحمق من الشعراء من نتاج عصور الضعف والتخلف:

جرى قام القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون منك أن تسمى لرزق ويرزق فى غشاوته الجنين إنه خملال الغفلة ، وتفكير المتخلف ، وعزيمة القاعد الواهن ،

دلم يكن دلن يكون هذا سمت المسلم أبدا أو سمته. دلو وجد فى عهد عمر وقال مقالته الآتمة لأوجعه بدرته. وهكذا ينكشف آخر مُعلَّم من معالِم الدين الحقى، وهو أنه دين الإيمان بالسنن والقوانين الإلهية التي تكسب العزة والقوة والكرامة.

. قليك شاع ، زيلالعال

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الحضارة العربية لجوستاف لويون.

ولقد سار الصحابة الأبرار على منهج الإيمان بالسنة الكونية ، فأخذوا بأسباب القوة كما أمر الله ﴿وَاعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُوّا أَللهِ وَعَدُوّكُمْ وَاحْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (١)

كما أخذوا بأسباب الجد والعمل والسعى ، فحاول أبوبكر عندما بويع بالخلافة أن يستمر فى تجارته ، لكن منعه أصحاب النبى عليلة ليتوفر على أمور المسلمين ، وجعلوا له عطاء فى بيت مال المسلمين .

كما مهر المسلمون فى التجارة ، وبرزوا فى ميادينها بصدقهم وأمانتهم ، كما برزوا فى أعمال أخرى قاموا بها طلباً للرزق ، وتنفيذاً لأمر الله تعالى : ﴿فَامْشُوا فى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ لَامْشُورُ ﴾ (٢)

وكان عمر رضى الله عنه يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، وهو يقول: اللهم أرزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.

ثم أخذ المسلمون بأسباب العلم والمعرفة ، ودونوا علوما تضبط لسانهم العربى ، كما تحوى معارفهم الاسلامية .

واستفادوا من الثقافات الأخرى النافعة ، وبرزوا فى علوم الكون من الرياضيات ، والكيمياء ، والفيزياء وقطعوا شوطاً بعيد المدى فى الطب والهندسة وافلك ، فآل إليهم زمام العلم ، وقصدهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/٦٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الملك/١٥٠.



أليس بعد هذا من حقنا أن نقول: إن الاسلام هو دعوة الحق..

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ...

## الخاتمة

﴿الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَائْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينًا﴾

(سورة المائدة/جزء من الآية الثالثة)

وهذا في تقديري يكسب العملي قيمة . فادام مصدرنا الأوثق هو الكتاب الحق ، فلن يوصلنا لغير

الحق. ولقد استبان لنا من دراسة كلمنى : الإسلام والحق فى القرآن الكريم أنهم تلاقيا فى حقائق لا تختلف ، وتطابقا واقعا ، وتطبيقا ،

ونتيجة بالرغم من اختلاف مدلوهما اللغوى.

لقد النقيا حول حقائق الدنيا والآخرة. كما النقيا حول مطالب الدين ومطالب الحياة التي لا تنتهي. إن كل حق تنصوره العقول الراشدة ، وتعمل له ، وتسمي إليه موجود في رطب الإسلام وفي ظلال تشريعاته.

و کل توجیه إسلامی للفرد ، أو للأسرة ، أو للمبجتمع للحاكم أو للشعب .

في علاقتك بالله ، أو بالكون ، أو بالناس. عبد كالم المقيقة ، فلا يتجاوزها ، ولا تفلت الحقيقة منه ولأجل هذا قال ب العالمين ﴿إِنَّ اللَّذِي عِنْدَ اللَّهُ الأسلام﴾ . كا قال سبحانه : ﴿وَمَنْ يَبِيْعُ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبلَ منه

وهو في الاخوق من الحاسرين. . ومن هنا صح لى بعد الرحلة الطبية أن أقول :

الإسلام ... دعوة الحق . ولا أظن أن خالفت عن الحق في شيء . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هليتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة

. 31

### الخاتمة

وماذا بعد؟

هذه الرحلة التي طوفت فيها في رحاب الكتاب العزيز بجانب ما تيسر لى من مراجع ومصادر من تراثنا العربق ، استهدفت فيها الكشف عن جوانب حقيقة ، عظيمة الشأن :

## « الإسلام ... دعوة الحق »

فهل بلغت ما أردت؟!

قد تكون الإجابة من حق القارئ الذى يقع هذا الكتاب بين يديه فهو يملك التقويم والحكم بقدر ما أتيح له من إدراك صحيح ، وفهم واع لدينه الحق .

لكن الذى عاش الرحلة ، وواجه صعابها ، وخاض التجربة من حقه أن يقول شيئا عها انتهى إليه بحثه .

إن هذا البحث اعتمد على القرآن الكريم اعتادا يكاد يكون تاما بجانب الأحاديث الصحيحة الكاشفة لكثير من أهداف الكتاب ، وماكانت المراجع الأخرى المتعددة إلا من أجل تقديم معارف مساعدة لتجلية الحقيقة العظيمة .

ونحن نعرف أن كل علم وضعت أصوله ، وكل كتاب دون إنما كان من أجل القرآن الكريم ، وفي رحابه ، ولخدمة أهدافه .

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المعتز بالله وحده د. السيد رزق الطويل

. أيما الخديما أغطا لكرج – جمع الماعة الحديث – العالم . . فابها سبح المجمعا الحركا ناكرتا – محمد فواد عبد الباقي . . وابها نباكا تسموطا

خلعسا : معلجم لغرية . معجم مقاييس اللغة لابن فارس . المجموع . أساس البلاغة للزمخشرى . أساس الجغل المخشون

. قىلىقعال ئا بىتىك : كىلىما

شهر العلما العلما والمن العالم المناها المناهم المناه

سابع : مراجع تاریخی توادینی . مرابع تاریخین و ادینی در ادیان در ادیان ایران ایران ایران ایران در ایران در ایران ایران ایران ایران در ایران در ایران ایران ایران ایران در ادیان در ادیان در ادیان در ادیان ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران در کادی ایران ایران ایران در کادی ایران ایران در کادی ایران ایران ایران ایران در کادی ایران ایران در کادی ایران ایران ایران ایران در کادی ایران در کادی ایران در کادی ایران ایران ایران ایران در کادی ایران در کادی ایران ایران ایران در کادی در کاد

## أهم مراجع البحث ومصادره

أولا: القرآن الكريم.

ثانيها: كتب التفسير وعلوم القرآن.

تفسير ابن جرير الطبرى .

تفسير القرطبي .

تفسير الكشاف\_ **الزمخشري**.

تفسير المنار ـ السيد رشيد رضا .

النشر في القراءات العشر\_ **لابن الجزري**.

فى علوم القراءات ــ مدخل ودراسة وتقويم ــ د. السيد رزق الطويل .

بنو إسرائيل في القرآن \_ د . السيد رزق الطويل .

ثالثها: كتب السنة.

صحيح البخاري.

صحيح مسلم .

صفوة صحيح البخارى \_ الشيخ عبد الجليل عيسى .

الموطأ للإمام مالك .

سن ابن ماجة .

سن الترمذي .

سن أبي داود .

مسند الإمام أحمد بن حنبل.

رياض الصالحين\_ للنووى .



نصوص الحكم ـ لابن عربي .

تائبة ابن الفارض.

**تاسعا** : دوریات .

الأهرام\_ القاهرة .

الأخبار \_ القاهرة .

مجلة التوعية في الحج\_ مكة .

| 173!                           | ^ '        |
|--------------------------------|------------|
| القول الصادق حق                | 7.9        |
| العدل حق                       | ۸٧         |
| حق القرق                       | 3 V        |
| न्हे । हिस्से की केन्द्री      | ٦V         |
| المؤمنين المحلصون أحق بالأمني  | <b>١</b> ٨ |
| المؤمنون أحق بالتقوى           | ۲۸         |
| من صلحب الحق في الولاية ؟      | σ٨         |
| الله أحق أن يرضوه              | ۱۸         |
| الله أحق بالخشية               | ٠٨         |
| قاعابيا فهقا                   | ۶r         |
| دعوة الحق                      | ٧٢         |
| رسل الله إلى إبراميم           | ٥,         |
| भिक्ति हे स् <u>ति</u>         | ٥٢         |
| हा ईखि 'm'                     | ٥,٢        |
| التعمل الحلى في قصة يوسف       | 31         |
| exact elluraçã lato aques      | 77         |
| الحق امر واقع                  | 11         |
| الجزاء حتى                     | 60         |
| فقللعلا قالعاا                 | 70         |
| من حقائق يوم القيامة           | 00         |
| مَح شمليقًا ا                  | 30         |
| القران الحق في مواجهة العائدين | 10         |
| त्मिंद हिंद नुम्ह हे स्कृ      | ٨3         |
|                                |            |

## فهرس الموضوعات

| فحة | لمسوضوع المص                      |
|-----|-----------------------------------|
| ٧   | تمهيد_ هذا الكتاب                 |
| ۱۳  | الإسلام والحق_ وجهان لحقيقة واحدة |
| ١٥  | الإسلام الطرف الأول من القضية     |
| ١٨  | لفظ الايسلام في القرآن            |
| ١٨  | الصيغة الأولى                     |
| **  | الصيغة الثانية                    |
| 77  | التعبير الفعلى                    |
| 44  | التعبير الاسمى                    |
| ۴.  | آخر المطاف                        |
| 44  | الطرف الثانى للقضية الحق          |
| 44  | تحلیل لغوی                        |
| 44  | كلمة الحق فى القرآن               |
| 41  | مادة الحق في القرآن               |
| *7  | فى ضورة الفعل                     |
| **  | في صورة المصدر                    |
| ٣٨  | لفظ «الحق» في القرآن              |
| 44  | الله هو الحق                      |
| ٤٢  | كتاب الله حة                      |

| M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 73      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| म् <sub>र</sub> ्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۷ .      |
| التصر المسلمون لإيامهم بمنه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠ ١٨      |
| دروس للمسلمين من أجل السنن الكونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · • • • • |
| الإسلام والإيمان بالسنن الكونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 17      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| علما تعميث لما إلى المحاصلة ألايكا المتواكم المتو | ····      |
| قماد تساس نه ديمخالا قويها الوايشا مو تساية له جنالج<br>لا يتم الايمان عملا إلاّ بالتحاكم إلى شريعة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>o(    |
| علما تعميث لما إلى المحاصلة ألايكا المتواكم المتو |           |

| 1.4 | بنو إسرائيل وقتل الأنبياء                 |
|-----|-------------------------------------------|
| 117 | الحق التام الكامل                         |
| 117 | الرهبانية وحقها                           |
| 114 | الله حتى _ الرسل حتى _ الكتب السهاوية حتى |
| 17. | والقدر والقضاء حق                         |
| 171 | الأخلاق والقيم حقائق قرآنية               |
| 140 | مقاييس الحق في التصور الإسلامي            |
| 180 | قضايا ندرسها فى ظلال الحقيقة الخالدة      |
|     | القضية الأونى                             |
| 144 | دين الله هو الإسلام                       |
| 18. | الاإسلام عقيدة ومنهج                      |
| 10. | ماذا عن أسمى اليهودية والنصرانية ؟        |
|     | القضية الثانية                            |
| 100 | الإيمان والإسلام مفهوم جديد               |
| 179 | مواجهة القرآن لأدعياء الإيمان             |
|     | القضية الثالثة                            |
| 171 | الإسلام وعقيدة التوحيد                    |
| ۱۷۳ | توحيد الألوهية                            |
| 144 | توحيد الربوبية                            |
| 14. | توحيد الأسماء والصفات                     |
| ۱۸٦ | توحيد الذات                               |
|     | القضية الرابعة                            |
| 191 | السنة النبوية تطبيق للقرآن الكريم         |

# ملر من هذه السلسلة الكتاب

سفا قا

| الماينسأ رغ تملسا تايلة كما                                     | [ الأستاذ سيم عبد انجيد بكر]   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ٢٧ – حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم                      | [ المنكتور أبو اليزيد العجمي ] |
| المالاحال للمناسلة والاياا - ١١                                 | [ الدكور على عمد العماري ]     |
| ٠٢ - الماملات في الشريعة الإسلامية                              | [ المنحور عبد الستار السعيط ]  |
| ١١٤ – القراءات أحكامها ومصادرها                                 | [ المحالم عمد نابعث يمتركا ]   |
| - [۱] من أحمد أجلة إلى الكرا ناكما - ١٨                         | [ الأستاذ أحمد عمم جمال ]      |
| ٧١ - حقوق المرأة في الإسلام                                     | [ إيفة رقامها لمع ياتراا ]     |
| ١١ - البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام                   | [ الأسناذ محمد محمود فرغلي ]   |
| - مرحما الدَّان الكرم                                           | [ ناسية إلى لمع يايتانا]       |
| 31 - cec limit is 14mKg -                                       | [الأساد على عمل عدار]          |
| 71 - afec of livels -                                           | [ الأستاذ حمين أحمد حمون]      |
| ٢١ – السنة نو مواجهة الأباطيل —                                 | [الأسناذ محمد طاهر حكيم]       |
| مريح ال نايقا ع تيسف تالح - ١١                                  | [د. عبدالحد بليمة الماشمي ]    |
| ١٠١ – الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره                               | [المعمد ناسم بهابه عالمتأملا]  |
| كلما في الملكا تيوينا                                           | [ يسقه مقا شبه غلسها]          |
| ٨ = مناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية                   | [النكتور أحمد السيد دراج]      |
| V - التخطيط للدعوة الإسلامية                                    | [المكتور على محمد بريشة]       |
| <ul> <li>المركم الما الما الما الما الما الما الما ال</li></ul> | [الدكتور عبد الصبور مرزوق]     |
| <ul> <li>وسائل مقاومة العزو الفكرى</li></ul>                    |                                |
| 3 - الإسلام اللاتح                                              | [ الماكتور حسان محمد حسان ]    |
| - نیونیشدا تابات یا نیان استارین                                | الدكتين حسيت المانيا           |
|                                                                 | [الأستاذ نابير حسدان]          |
| ٣ - الجلهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه                           | [ بالمج لمع لمعا غالمالا]      |
| المالات في سورة الفائمة                                         | [ قاميجاب نسسم يهترانا! ]      |

#### كتب للمؤلف

#### كتب إسلامية

- ١ \_ بنو إسرائيل في القرآن.
- ٢ \_ العقيدة في الإسلام منهج حياة.
- ٣ ـ الدعوة إلى الإسلام عقيدة ومنهج.
- ا عدول الرساح حيث رسي
- عوث في القرآن نشرت في دورية المركز الثقافي للمقاولون العرب .
  - القرآن واللغة العربية.
  - ٦ القرآن والتفكير.
     ٧ ــ القرآن وأهل البيت.
  - ٨ في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق.

#### كتب لغوية

- ٩ ـ النحو الوسيط ـ صدر منه الجزء الأول .
- ١٠ ـ أبنية الأفعال في اللسان العربي .
- ١١ ــ الخلاف بين النحوين ــ تاريخ وتحليل وتقويم .
- ١٢ ـ بحوث نحوية بعنوان : من قضايا اللسان العربي .

#### تحت الطبع

- ١ ـ أساليب الشمول والاستغراق في الدراسة النحوية .
  - ٢ ــ اللسان العربى والإسلام معا فى معركة المواجهة .
    - ٣ ـ الجزء الثانى من النحو الوسيط .

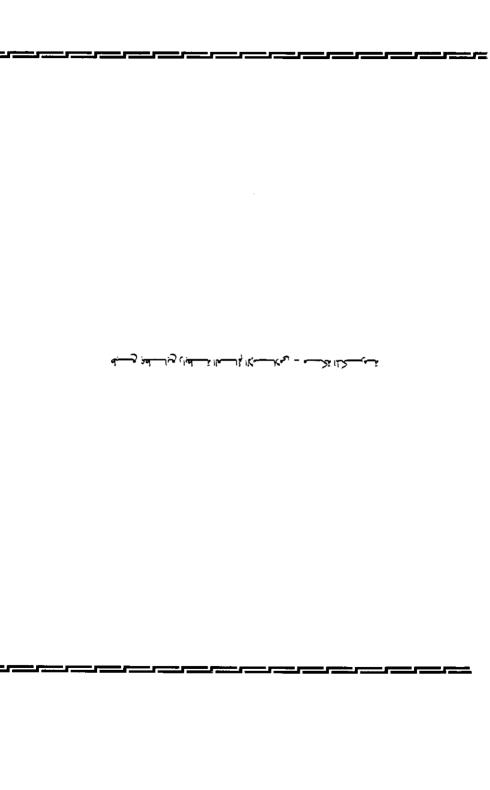

الكتاب المؤلف

| [ الدكتور عدنان محمــد وزان ]     | ۲۶ ــ . الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [ معالى عبد الحميـد حمـوده ]      | ٢٥_ الإسلام والحركات الهدامة                                                 |
| [ الدكتور محمد محمود عمــارة ]    | ٢٦ ـ تربية النشء في ظل الإسلام                                               |
| [ الدكتور محمد شوق الفنجري ]      | ٧٧ _ مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي                                           |
| [ الدكتور حسن ضياء الدين عتر]     | ۲۸ _ وحي الله                                                                |
| [ حسن أحمد عبدالرحمن عابدين ]     | ٢٩ ـ حقوق الإنسان وواجباته فى القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| [ الأستاذ محمد عمـر القصار ]      | ٣٠_ المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية                                 |
| [ الأستاذ أحمد محمــد جمـال ]     | ٣١_ القرآن كتاب أحكمت آباته [٢]                                              |
| [ الدكتور السيد رزق الطويل]       | ٣٢ ـ الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| [ الأستاذ حسامد عبد الواحسد ]     | ٣٣ ـ الاعلام في المجتمع الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| [ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ]  | ٣٤ ـ الإلتزام الديني منهج وسطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| [ الدكتور حســن الشــرقــاوي ]    | ٣٥ ـ التربية النفسية في المنهج الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| [ الدكتور محمد الصادق عفيني ]     | ٣٦_ الإسلام والعلاقات الدولية                                                |
| [اللواءالركن محمدجال الدين محفوظ] | ٣٧ ـ العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية ــــــ                              |
| [ الدكتور محمود محمــد بابللي ]   | ٣٨_ معانى الأخوة في الإسلام ومقاصدها                                         |
| [ الدكتور عمل محمسد نصسر]         | ٣٩ ـ النهج الحديث في مختصر علوم الحديث ــــ                                  |
| [ الدكتور محمد رفعت العوضي ]      | ٤٠ ـ من التراث الاقتصادي للمسلمين                                            |
| [ د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر ]    | <ul> <li>٤١ المفاهيم الاقتصادية في الإسلام</li> </ul>                        |
| [ الأستاذ سيد عبد المجيد بكر]     | ٤٢ ـ الأقليات المسلمة في أفرقيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| [ الأستاذ سيــد عبد المجيد بكر]   | 27 ـ الأقليات المسلمة في أوروبا                                              |
| [ الأستاذ سيــد عبد المجيد بكر]   | <ul> <li>٤٤ ـ الأقليات المسلمة في الأمريكتين</li> </ul>                      |
| [ الأستاذ محمسد عبد الله فودة ]   | 20_ الطريق إلى النصر                                                         |
| [ الدكتور السيد رزق الطويل ]      | ٤٦ الايسلام دعوة حق                                                          |